

# الرة الطائبة

تأليف الدكتور مصطفى الحياري

وزارة الثقافة والشباب عمان الملكة الاردنية الهاشمية الطبعــة الاولى

1944

# تمهيسد

اعدت هذه الدراسة سنة ١٩٦٩ كرسالة ماجستير قدمت لقسم التاريخ في الجامعة الاميركية في بيروت ، ومنذ ذلك الوقت ، وعلى الرغم من اطلاعي على عدد كبير من المخطوطات والدراسات الحديثة التي لم تساعدني الظروف اذ ذاك من الاطلاع عليها والتي أغدت منها في اجراء تعديلات جزئية وطفيفة ، هذا وقد اضفت بعضا منها الى قائمة المصادر والمراجع ،

وارجو ان تكون هذه الدراسة قد حققت بعض ما هدفت اليه ، خاصة ما يتعلق بتاريخ القيائل العربية في العصور الوسطى ودورها في حياة بلاد الشام والبلد المجاورة ، هذا الموضوع الذي أهمل من قبل الباحثين المحدثين ، كما وارجو ان تثير هذه الدراسة اهتمام دارسي تاريخ بلاد الشام خاصة بما يتعلق بموضوع تاريخ القبائل العربية في مختلف الفترات التاريخية .

ويرحب كاتب هذه الدراسة بالملاحظات الموضوعية حول ما اثير في هذه الدراسة من موضوعات والمكار قد تساعد في توضيح او تعديل بعض جوانب هذا الموضوعوع والتي لم يتمكن الكاتب ، بسبب من نقص مصادر المعلومات من معالجتها بصورة مناسبة .

واخيرا لا يسع الكاتب الا ان يتقدم بجزيل الشكر الى كل من ساعد في هـــذه الدراسة باية صورة من الصور حتى خرجت بالشكل الذي تجدونه بين ايديكم .

عمان في ۲/۱۰/۲۱

مصطفى الحياري

|    | <br> |    |     | 4 |
|----|------|----|-----|---|
|    |      |    |     |   |
|    |      |    | : = |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| 4  |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| •  |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    | ¥    |    | ¥   |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| -  |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| ₹  |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| ₩. |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      | i. |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| -4 |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| 16 |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
| 3  |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |
|    |      |    |     |   |

....

# المناوين المختصرة التي استعملت في الحواشسي

خوری

آثار البلاد احسن التقاسيم اخبار مصر الاعلاق الخطيرة

اعلام النبـلاء انباء الغمـر بدائع الزهور البداية والنهايـة بسط الارض بغية الطلب تاريخ ابن الفرات تاريخ ابن الفرات (الرباط) تاريخ ابن الفرات (م. خوري)

تاريخ بيروت

تاریخ العراق بین احتلالین تاریخ یحیی بن سعید تتهه المختصر التعریف التعریف بابن خلدون

الجامع المختصر

آثار البلاد واخبار العباد للتزويني المسلاد واخبار العباد التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي اخبار مصر لابن ميسر الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشمام والجزيسرة المباد النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ النباء الفمر بابناء العمر لابن حجر العسقلاني بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير بسط الارض في الطول والعرض لابن سعيد بعية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم بغية الطاب في تاريخ حلب لابن العديم لخطوطة مكتبة الزاوية الناصرية بالرباط لقطعة من الجزء السادس التي حققها ميخائيال

يحيى تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي تاريخ يحيى بن سلعيد الانطاكي

تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين لصالح بن

تتهة المختصر في اخبار البشر لابن الوردي التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العهري التلعريف بابن خلدون ورحلته شرقـــا وغربا لابن خلدون

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير لابن الساعسي

الخطط الدر الفاخسر الدر المنتخب الدرر الكامنسة

درة الاسسلاك الدرة المضية الدرة المضيئة نيل تاريخ الاسسلام ذيل تاريخ دمشق ذيل مرآة الزمسان زيدة المكرة زيدة المكرة زيدة كشف المالك

السلــوك شذرات الذهب

صبح الاعشى صفة جزيرة العرب صورة الارض الضوء اللامع العبر الكامــل المختصر مسالك الابصـــار

مسالك الابصار (ايا صوفيا) مسالك الابصار (طبقبوسراى) المسالك والممالك المتطسم

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي الدر الفاخر في تسيرة الملك الناصر للدواداري الدر المتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة لابن حجــر العسمتلاني

درة الاسلاك في دولة الاتراك لابن حبيب الدواداري الدرة المضية في تاريخ الدولة الفاطمية للدواداري الدرة المضيئة في الدولة الناصرية لابن صصري الذيل على تاريخ الاسلام لابن قاضي شهبة ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي

ذيل مرآة الزمان لليونيني

زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة لبيبرس الدوادار زبدة كشف المالك في بيان الطرق والمسالك لا المالك المال

د. لابن شاهين الظاهري

السلوك العرفة دول الملوك للمقريزي شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي

صبح الاعشى في صناعة الانشاء للقلتشندي صفة جزيرة العرب للهمداني صورة الارض لابن حوقل الضؤ اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي

المصور الملامع لاهل القرن التاسع للسخاوي المعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون الكامل في التاريخ لابن الاثير

**المختصر في اخبار البشر** لابي الفداء الجزء الثالث ــ من مخطوط طبقبوسراى ــ

من مسالك الابصار في ممالك الابصار لابن غضل العمري

من مخطوط أيا صوفيسا من مخطوط طبقبوسراى المسالك والممالك للاصطخري المنظم في تاريخ الامم والملوك لابن الجوزى

•

| المنهل الصافي                            | المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تفرى                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| النجــوم الزاهرة                         | بــردى<br>النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهــرة                   |
| نخبة الدهسر                              | لابن تفرى بردى<br><b>نخبة الدهر في عجائب البر والبحر</b> لشيخ الربـــوة |
| نهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الدمشيقي<br>نهاية الارب في معرفة الادب للنويري                          |

**Ascensus Barcoch** Ascensus Barcoch by De Mignanelli in Arabica. **BSOAS** Bulletin of the School of Oriental and

African Studies. Egypt and Syria Egypt and Syria Under the Sircassian Mamluks

EI (1) First edition of the Encyclopaedia of Islam. EI (2) Second edition of the Encyclopaedia Islam.

Feudalism Poliak's Feudalism in Egypt, Syria and the

Lebanon.

Brockelmann's Geschechte der Arabischen Literatur.

Brockelmann's Supplement to GAL. **JRAS** Journal of the Royal Asiatic Society.

Urban Life Ziadeh's Urban Life in Syria Under the

Early Mamluks.

GAL

**GALS** 

•

•

**4**°

•

1 -

----

### 

تهدف هذه الدراسة الى البحث في تاريخ الامارة الطائية في بلاد الشام في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين .

وكانت امارة آل الجراح من طيء زمن الفاطميين امارة قبلية ليس لها ارتباط رسمي بالدول التي قامت في بلاد الشام و لكنها اصبحت ، في فترة امرة بني ربيعة من آل الجراح ، امارة رسمية لها ارتباط بملوك الايوبيين في دمشق وحلب خلال النصف الاول من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) ، ثم بسلاطين الماليك في القاهرة بعد سيطرة المماليك على مصر وبلاد الشمام .

وكان آل فضل من ربيعة طيء ، زمن المماليك ، اصحاب الامرة على جميع « عرب الطاعة » في بلاد الشام والبادية ، ولذلك فقد ارتبطت الامارة الطائية بالامارة الرسمية على العرب ، فقد كان أمير آل فضل من طيء ، أمير جميع عرب الشام في الوقت ذاته .

وتهدف هذه الدراسة ايضا الى البحث عن الدور الذي لعبته الامارة الطائية في الحياة السياسية للمنطقة الواقعة بين البحر المتوسط غربا ونهر الفرات شرقا . ولكن بحث هذا الدور من ناحية ، والتعرف على تاريخ الامارة الرسمية من ناحية اخسرى ، يتطلب دراسة الجذور التاريخية للامارة الطائية من بداية نفوذها في بلاد الشام الى ان اصبحت لها السيطرة والنفوذ في جميع مناطق بادية العرب الشمالية ، كما يتطلب ايضا دراسة تطور هذه الامارة منذ أن كانت امارة قبلية صغيرة بين عدد آخر من الامسارات القبلية الى أن اعطيت لها الامارة الرسمية على العرب والحقت بها معظم القبائسل العربية في بلاد الشام والباديسة .

ولذلك فقد جرى معالجة الموضوع في هذه الدراسة على الشمل التالي:

فبعد عرض موجز للمصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة ، وتحليل لاهميتها لدراسة تاريخ الامارة الطائية وتاريخ القبائل العربية التي كانت على علاقة بالامارة الرسمية للعرب ، عرضنا في الفصل الاول لمحة جغرافية عن المنطقة التي اطلقنا عليها

اسم « بادية العرب الشهالية » . وركز في هذا العرض على مواطن القبائل العربية في البادية أو على الطرافها وعلى البلدان التي كان لها علاقة بالقبائل والتي كان بعضها المطاعات لآل فضل بن ربيعة زمن الماليك البحرية .

وتحتل هذه المقدمة الجغرافية القسم الاول من الفصل الاول ، اما القسم الثاني فقد خصص لعرض موجز لتوزيع القبائل العربية وحركتها في بادية العرب الشمالية مع التركيز على ثلاث فترات: الاولى ما كان عليه توزيع القبائل في القرن السادس للميلاد، والثانية ما اصبح عليه وضع القبائل في القرن العاشر للميلاد ، واخيرا ما استقرت عليه اوضاع ومناطق نفوذ القبائل خلال فترة امرة طيء الرسمية على العرب في بلاد الشام وباديتها في القرن الرابع عشر للميلاد .

اما الفصل الثاني فقد عالىج جذور الامارة الطائية من بداياتها الاولى زمن الفاطميين ، عندما كان يقتصر نفوذها على المفاطق الجنوبية من فلسطين وشرقيي الاردن ، ولم يقتصر ، في هذا الفصل ، على بحث تطورات الامارة الطائية الداخلية ، وانما درست علاقاتها بالقوى التي اثرت في حياة بلاد الشام السياسية ابتداء من النصف الثاني للقرن العاشر للميلاد وحتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ،

وخصص الفصل الثالث لمعالجة الامارة الرسمية لآل فضل بن ربيعة من طيء على جميع العرب . وقد أخذ بعين الاعتبار ، في هذا الفصل ، كيفية نشوء الامارة الرسمية، ونوعية العلاقة الرسمية التي كانت بين امراء العرب وسلاطين الماليك ، واعطيت ، في القسم الاخير من هذا الفصل حتى تكتمل صورة الامارة الرسمية للعرب لمحات من سير اشهر الامراء الذين تولوا منصب (امير العرب) مثل مانع بن حديثة ، وعيسى بن مهنا ، واحمد بن حجي وغيرهم ، واختير هؤلاء الامراء على الساس طول المدة الزمنية التي تولوا فيها منصب امير العرب ، وذلك لتوضيح علاقة امارة العرب الرسميسة بالماليك في ضوء علاقة هؤلاء الامراء بالسلاطين .

وبحث موضوع دور امارة العرب الرسمية في الحياة السياسية في بلاد الشام في المفصول: الرابع والخامس والسادس وقد وضعت هذه الفصول الثلاثة تحت عنوان واحد هو « امراء العرب وسلطنة المماليك » . فالفصل الرابع يبحث في الامور التالية: في ان امرة العرب كانت منصبا رسميا ، وان السلطان يعين أمير العرب ويعزله ، وفي

مهام امراء العرب وتبائلهم تجاه الدولة المهلوكية خاصة المحافظة على طرق المواصلات، والامتيازات التي حصل عليها امراء العرب مقابل المهام التي كانوا يتومون بها خاصة الاقطاعات التي كانت جزءا من النظام الاقطاعي المملوكي .

والفصل الخامس يبحث في دور العرب اصحاب الامرة على القبائل واثرهم في اوضاع بلاد الشيام الداخلية من تدخلهم في شؤون السلاطين والدولة ، الى علاقاتهم بالقبائل العربية والتركمانية ، الى دورهم — وهذا هو القسم الهام من الفصل — في الحركات التي قام بها بعض الامراء والنواب المهاليك في بلاد الشيام ضد السلاطين مثل حركات سنقر الاشقر زمن السلطان قلاوون الالفي ، وقراسنقر زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ويلبغا الناصري ومنطاش ضد السلطان الظاهر برقوق .

اما الفصل السادس فقد خصص لمعالجة دور العرب من آل فضل في الصراع بين المماليك والتتار ، ذلك ان هؤلاء العرب لعبوا ، بحكم موقعهم الجفرافي بين ارضي الدولتين وعلاقتهم الرسمية مع دولة المماليك ، دورا كان له اثره في النزاع بين هاتين القوتين مدة قرن ونصف من الزمان .

وفي الفصل الاخير (السابع) حاولت استخلاص بعض النتائج عن دور اسارة العرب في بلاد الشام ، وتقييم هذا الدور — وكذلك الاثر — الذي كان لاصحاب اسرة العرب على اساس مقارنة دورهم واثرهم في فترتين زمنيتين متساويتين تقريبا : فترة ما قبل الامارة الرسمية وفترة الامارة الرسمية ، وذلك لمعرفة نجاح امارة العسرب او فشلها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها .

Í

ŧ

χ.

•

.

مصــادر البحــث عــرض وتحليــل ŧ

•

w.

ŧ

تعددت المصادر التي اعتهد عليها في هذه الدراسة وتنوعت ، ويرجع هذا التعدد وذلك التنوع الى طبيعة الموضوع ذاته ، ذلك ان مجاله الزمني يهتد على غترة تبدأ من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) وتهتد حتى نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ، هذا بالاضافة الى ان مثل هذه الدراسة تتطلب : الالمام بجغرافية المنطقة التي كانت مسرحا للاحداث بلاد الشام والبادية حتى نهر الفرات شرقا وهضبة نجد الشمالية ب ، كما عرفها وصورها الجغرافيون المسلمون خلال تلك الفترة ، والتتبع لحركات تنقل القبائل العربية فيها ، ولنفوذ القبائل السياسي وانتقاله من مجموعة قبلية الى اخرى الى ان استقر في نهاية القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) او بداية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) لفروع قبيلة طيء ببلاد الشام ، آل فضل وآل مرا من بني ربيعة من طيء ،

واصبح لفروع طيء هذه الامارة على جميع العرب . ونتج عن ذلك قيام علاقات رسمية مع السلطة المركزية المهلوكية في القاهرة ، وأخرى مع القبائل العربية الاخرى بحكم كونها صاحبة الامرة عليها جميعا . يضاف الى ذلك انها كانت تحتل مركـــزا جغرافيا ممتازا بين السلطنة المهلوكية في مصر والشام ودولة التتار في العراق .

ولذلك فقد شبهلت المصادر التي تم الرجوع اليها كتب: الجفرافية والرحلات ، والحوليات ، والتراجم ، وسير السلاطين ، والموسوعات والنظم .

ولم تكن الاستفادة من هذه المصادر واحدة ، وانما تفاوتت بتفاوت الموضوعات والفترة الزمنية التي تعرض لها كل مصدر ، باستثناء الموسوعات ( كمسالك الابصار لابن فضل الله العمري ، وصبح الاعشى للقلشندي ) وبعض الحوليات ( كالكامل في التاريخ لابن الاثير ، والمختصر في اخبار البشر لابي الفداء ، والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي) التي تعددت موضوعاتها وامتدت فتراتها الزمنية التي عالجتها اكثر من غيرها.

ولما كان اهتمامنا في هذه الدراسة هو دور القبائل العربية في بادية الشمام وقبيلة طيء منها بشكل خاص ، نسيكون التركيز ، عند البحث في اهمية كل مصدر من المصادر التالية ، على مقدار ما يساعد على توضيح جانب او اكثر من جوانب حياة « العربان » ـ او الاعراب او العرب ـ في البادية وعلى اطرافها ، بايراده معلومات جديدة لم تتوفر عند غيره ، سواء اكان ذلك مباشرة ونتيجة لمعاصرة الاحداث ، او غير مباشرة بالنقل عن مصادر معاصرة مفقودة او غير متوفرة لدينا ، وعلى ذلك فان الاسس التي اتخذت منطلقا في عرض وتحليل مصادر هذه الدراسة هي :

- 1 معاصرتها للاحداث التي سجلتها . (١)
- ٢ قرب اصحاب هذه المصادر او بعدهم عن الاحداث التي دونوها . (٢)
  - ٣ المادة الجديدة التي تقدمها مباشرة او غير مباشرة (١) .
  - يمكننا تقسيم مصادر هذه الدراسة الى المجموعات التالية (٤) .
    - ١ ــ الجغرافية والرحــ لات .
- ٢ \_ الحوليات : العامة ، والاقليمية ، والمتعلقة بفترة حكم سلطان من السلاطين
  - ٣ التراجـــم .
  - } \_ الموسوعات .

<sup>(</sup>۱) مع الاهمية الكبيرة لمعاصرة المؤلفين للاحداث التيدونوها ، الا ان هنالك ظاهرة تسترعي الانتباه في التأليف زمن المماليك ـ وربما قبل ذلك خاصة في كتب الحوليات ، وهي ، كثرة الاخبار المدونة عن الفترة السابقة لزمن المؤلف وقلتها في الفترة التــيعاصرها ـ رغم ان هذه القلة هامة جدا ، وربما كان سبب ذلك هو ان المؤلف نقل ، في ما تعلــقبالفترات السابقة ، عن مؤلفات جاهزة بين يديــه ، اما فترته فهي من نتاجه الخاص الذي اعتمد فيه على جهده الشخصي ومدوناته الخاصة .

<sup>(</sup>٢) هنالك مثلا المؤلفون الذين كانوا موظفين رسميين في الدولة ، والمؤلفون الذين كانوا قريبين من السلاطين ونوابهم ، ومنهم من كان من رجال العلم والبعضمن الناس العاديين .

<sup>(</sup>٣) نجد مثلا أبن أيبك الدواداري بنقل ، في الدرة المضية في تاريخ الدولة الفاطمية عن مؤلفات كانت معاصرة للاحداث ،

وابن العديم ينقل في كتاب في تاريخ هلب ( الجزء الاول من بغية الطلب في تاريخ هلب ) معظم ما تعلق بتاريخ تبائل حلب عن كتاب محمد ابن احمدالاسدي ديوان العرب وجوهرة الادب وايضاح النسب: ( مخطوط كتاب ابن العديم مصور وموجود فيمكتبة الجامعة الامركية في بيروت رتم MS 956. 8 : I 131 KA)

المسورى الماول ان انطرق في هذا المرض للمسادر الاجنبية سوى المؤلفين احدهما كتاب وليم الصورى A History of Deeds Done Beyond the Sea(English Trans. New York, 1943.)

وسيرة برقوق لــــ De Mignanelli التي ترجمها ولترفشل بعنوان Ascensus Barooch, Arabica, Vol. (1959) pp. 57-114 & 153-172.

وسائقوم في القسم التالي من هذا العرض بدراستها على اساس هذا الترتيب:

### ١ ـ الحفرافية والرحالات

اهتم الجغرافيون والرحالة المسلمون منذ القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) بدراسة جغرافية العالم الاسلامي ووصف اقطاره واهم مراكز الحياة السياسيسة والعلمية فيها لاغراض كثيرة يهمنا منها تلك التي تتعلق بموضوع القبائل ومواطنسكناها في « بادية العربالشمالية » (ه) . وما طرا على هذه المواطن من تغير نتيجة للظروف السياسية لهذه المنطقة . ونتج عن هذا الاهتمام عدد من المؤلفات التي اهتم اصحابها فيها بوصف الطرق والمسالك والمراكز الحضرية وما هو خارج عنها ، وبوصف حياة الناس في المدن الكبيرة والبلدان الصغيرة من عادات واخلاق ومذاهب سياسية ومعاملات تجارية ، وتحدث بعضهم عن مواطن سكنى القبائل العربية في البادية وعلى اطرافها قرب المراكز الحضرية ، ومن استقر منها في هذه المراكز وترك حياة التنقل بين المصائف والمشاتى التقليدية (۱) .

ومصادر هذا القسم ، بالنسبة لهذه الدراسة ، تتكون من مئتين : الاولى تلك التي وصفت البادية ومراكز البريد على اطرافها ، ومدنها وبلدانها ، والثانية تلك التي حاولت تحديد مراكز تجمع القبائل في بادية بلاد العرب الشمالية وحتى في المناطق الجبليـــة والساحليــة .

وتضم الفئة الاولى مجموعة كبيرة من المؤلفات (٧) التي وصلتنا كاملة او اجزاء منها . ولعل اهم كتب هذه المجموعة المسالك والمالسك للاصطخري ، وصورة الارض

( ٥ ) سيوضح المقصود بهذا المصطلح في المصصل الاول .

(٢) فصل كراتشكوفسكي في كتابه فاربخ الادب الجفرافي العربي (قسم ١ ترجمه صلاح الدين هاشميم ، القاهرة ، ١٩٦٠) القول عن الجفرافيين .

(٧) من المؤلفات الجفرافية : المسالك والمهالك لابنخردافيه (ت : نهاية ق٣ه/٩م) ، وكتاب البلدان لابن الفتيه الهمذاني (ق ٣ه/٩م) والمسالك والمهالك المصطخري (ت : النصف الاول من ق ١ه/١٠م) ، وصورة الارض لابن حوتل (ت : النصف الثانيمن ق ١ه/١٠م) ، واحسن المنقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي (ت حوالي ٣٥ه/١٠٠١م) ، كل مانقدم حتى نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، وابتداء من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تكثر كتب الرحلات وغيرها من الكتب الجغرافية وكتب الجغرافيا التاريخية مثل سفرنامة لناصيرخمرو (ت حوالي ٨٨ه/١٨٨م) ، ونزهة المشتاق في اختراق الأفاق للادريسي (ت ٣٠٥ه/١٦١م) ومؤلفات ابن سعيد المغربي (ت ٥٨٥ه/١٦٦م) ، مشيل بسط الارض في المطور والمعرض ، وكتب الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء المشام والجزيرة لابن شداد (ت ١٨٨ه/١٨٥م) والبحر لشيخ الربوة الدمشقي الانصياري (ت ١٢٦٢/٦٦٠م) ، وتقويم البلدان لابي المسلام والبحري (ت ١٢٢٤/١٩٥٩م) ، وتقويم البلدان لابي المسلام والمبدري (ت ١٤٣٤/١٩٥٩م) ، وتقويم البلدان لابي المسلام وصبح الاعشي القالمري (ت ١٤٥ه/١٦٩م) ، والاقسام الجغرافية من مسالك الابصار لابن نضل الله المهري (ت ١٤٥٩ه/١٤٩م) وصبح الاعشي القالمري (ت ١٤٥ه/١٤٩م) ، وزيدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهري ( ١٨٥ه/١٤٨م) وصبح الاعشي القالمري (ت ٢١٨ه/١١٩م) ، وزيدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهري ( ١٨٥ه/١٤م)

لابن حوقل خاصة الثاني منها الذي اصبح مصدرا هاما لكل من كتب في المسالك والممالك بعد ذلك كابن سعيد المغربي، وابي الفداء وابن فضل الله العمري والقلتشندي وغيرهم، اما المقدسي ، فرغم انه يختلف عن سابقيه في اتساع مجالات كتابه ، فانه لا يختلف عنهم في وصفه للمدن والطرق والمسافات وموارد المياه والآبار ، واهم قسم في كتابسه بالنسبة لنا هو ذلك الذي افرده للبادية ومناهلها والطرق التي تخترقها ، والذي وضعه خدمة للمسافرين والحجاج ،

ورحالة هذه الفئة كناصر خسرو والادريسي وابن جبير لا يبدون اهتماما خاصا ببادية العرب الشمالية وقبائلها مثل ما فعلوا عند كنابتهم عن المدن والبلدان الجبلية والساحلية . ومع ذلك فالملاحظات القليلة التي ترد عندهم عن البلدان الواقعة على اطراف البادية تساعد ، ولو قليلا ، في معرفة احوالها . وقد كتب ناصر خسرو بشكل خاص ، ملاحظات قيمة عن عرب وسط الجزيرة العربية وشرقها ضمن عرضه لرحلته من مكة الى البصرة عبر البادية . وهذه الملاحظات تصلح لان تقال عن الاعراب ليس في وسط الجزيرة فحسب ، بل ربما في كل مكان شبيه بمكانهم ، اما ابن سعيد المغربي ، الجغرافي والرحالة والمؤرخ ، فان له ملاحظات قيمة عن منازل القبائل في زمانه لا نجدها كلها في مؤلفاته المطبوعة وانما لدى المؤرخين المتأخرين كأبي الفداء وابن خلدون .

اما جغرافيو عصر المماليك ورحالته فانهم كانوا على الاغلب نقلة لاقوال مستهم . وبعضهم كان يصرح بمصادره كأبي الفداء الذي ينقل كثيرا عن ابن حوقل والمهلبي (٨) (ت:ق له ه / ١٠م) ، وآخرون لا يذكرونها كشيخ الربوة الدمشتي . ومع ذلك فان معلوماتهم الخاصة تضيف اشياء جديدة عن احوال البلدان الواقعة على اطراف البرية، تاريخيا كأعلاق ابن شداد وجفرافيا كتقويم ابن الفداء ونخبة شيخ الربوة.

ورحلة ابن بطوطة (ق ٨ه/١٤ه) لا تزودنا بالكثير عن جغرافية البادية ، لكن فيها من المعلومات التاريخية عن بعض امراء آل فضل من ربيعة طيء ما لم أجده عند اي رحالة أو مؤرخ آخر (٩) .

<sup>(</sup> A ) الف كتاب المسالك والممالك للخليفة العزيز الفاطمي ، وقد عرف هذا الكتاب بعد ذلك باسم العزيزي.

<sup>(</sup> ٩ ) اورد قصه لامير من آل فضل كان في الهند ، ارجع الى رهلة ابن بطوطة (بيروت ، ١٩٦٠) ، وما سجله عن دور آل فضل في المحافظة على طريق الحاج العراقي ،

والفئة الثانية من مجموعة المصادر الاولى هي تلك التي تبحث في مواطن القبائل. وهذه المجموعة من المصادر تشارك الفئة الاولى في الاهتمام بتحديد الطرق والمناهل ووصف المدن والبلدان ٤ الا انها تختلف عنها في اهتمام واضعيها بتحديد اماكن سكنى المجموعات القبلية.

فاليعقوبي (ت نهاية ق ٣ه/٩م) ، صاحب كتاب البلدان ، يركز عند ذكر كل بلد او منطقة يوردها على تحديد من يسكنها ، حاضرها وبرها ، وبعمله هذا قدم لنا صورة واضحة عن منازل قبائل العرب في البادية او قريباً منها . ووضع الهمداني (ت ٤٣٨ه/ ٩٩٥م) كتاب صفة جزيرة العرب ، وهذا الكتاب وكتاب اليعقوبي والفقرات الموجودة في كتاب ابن حوقل احسن ما وصلنا من معلومات عن القبائل ومواطن سكناها في نهاية القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ومطلع القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) و التاسع الميلادي ) و التاسع الميلادي ) و العائد القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) و الميلادي الميلادي ) و الميلادي الميلادي ) و الميلادي الميلادي ) و الميلادي ) و الميلادي ) و ال

يبقى اخيرا مجرد ذكر (١١) ما اورده ابن غضل الله العمري في مسالك الابصار (١٢) عن القبائل ومواطنها في القرنين السابع والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) ، وهو المصدر الوحيد ، حسب ما اعرف ، الذي جمع اخبار القبائل في تلك الفترة . وقد اعتمد في اخبار القرن السابع على الحمداني النسابة ، اما القرن الثامن فقد اعتمة فيه على مصادره الخاصة (١٢) .

### ٢ ــ الحوليــات (١٤)

كانت معالجة المؤرخين لاحوال آل فضل وآل مرا وغيرها من قبائل بلاد الشام ، تقتصر على الفترات التي اثرت فيها هذه القبائل وأحلافها على الحياة في المراكز الحضرية

<sup>(</sup>١٠) وضع البكري ( ت ٨٧) ه/١٠٩٤م) مقدمة طويلة لكتابه معجم ما استعجم ( ط. القاهرة ، ١٩٥٥ ) صص ١ ــ ٩٠ بحث نيها في نغرق القبائل العربية في الجزيرة العربية وخارجها قبل الاسلام ، وارجمع ايضا الى ص ٢ حاشية ١ عن كتاب الاسدي ، ديوان العرب ، الذي توجد مقتطفات منه في كتاب ابن المصديم ، كما ان كتاب بلاد المعرب للاصفهاني ( الرياض ، ١٩٦٨ ) وكتاب ابو علي الهجري وابحاثه في نحديد المواضع (الرياض ، ١٩٦٨) لحمد الجاسر نيها معلومات من هذه الفترة عن مواطن التبائل .

<sup>(</sup>١١) سيرد ذكره بتفصيل اكثر عند بحث الموسوعات .

<sup>(</sup>۱۲) ج ٣ من مخطوطة طبقبوسراي باسطنبول ص ١ ــ ٧٥ .

<sup>(</sup>١٣) سترد بعض المعلومات عن الحمداني عند بحث كتاب مسالك الابصار .

<sup>(</sup>۱٤) اعتبرت سير السلاطين مثل النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد ، والروض الزاهر في سيرة الملك المناصبور ، لابن عبد الظاهر والسدر والسدر المناهر في سيرة الملك المناصر لابن ايبك الدواداري ، من كتب الحوليات ، لانها نعالج ( عدا الاول ) موضوعها على اساس نرعب السنين .

مثل حلب ودمشق وحماه ، واحيانا لارتباط نشاط هذه القبائل بالخلفاء والسلاطين ، او نتيجة للاهتمام الشخصي للمؤرخ كما هي الحال عند ابن غضل الله العمري مثلا . وادى موقف المؤرخين هذا الى ظهور غجوات كثيرة في اخبار غروع قبيلة طيء منذ بدايـــة المارتها زمن الفاطميين ولاربعة قرون تلت . والامثلة على ذلك كثيرة ، فالفترات بــين المارتها زمن الفاطميين ولاربعة قرون تلت . والامثلة على ذلك كثيرة ، فالفترات بحون خلالا هم . ومع ذلك فان في المصادر المعاصرة لهذه الفترات ما يكفي لتكويـن ضورة واضحة ومتصلة زمنيا ، عن امراء فروع طيء الشام وبعض نشاطهم ، لكنهـا تبقى غير متوازنة في كثير من جوانبها .

وقسمت هذه المجموعة الى مئتين : الاولى التي تبحث في المفترة بين ٣٥٠ه/ ١٢٩٨ م - ١٢٥٨ه/١٢٥١ م و ١٢٥٨ م - ١٢٥٨ م و الثانية من ١٢٥١ م و الثانية من الشام والعراق ، اما مؤرخو الفترة الثانية من الشاميين مؤرخي الفترة الاولى من الشام والعراق ، اما مؤرخو الفترة الثانية من الشامية والمصريين ، وهذا التمييز بين المؤرخين له اثره في دراسة موضوعنا ، مالمصادر الشامية تزودنا بمعلومات ، عن عرب آل مفل وآل مرا من ربيعة طيء ، اومر من غيرها ، وسبب ذلك واضح ، مقد كانوا اقرب الى مصادر المعلومات من اقرائهم المصريين ، وكان لهم اهتمام خاص لا نجده الا عند من عرف عن قرب ما كان يجري في بلاد الشام مسن الامور ، ولكن المؤرخين المصريين اكثر مائدة في ناحية اخرى وهي العلاقة الرسمية بين القبائل والسلطنة المهلوكية في القاهرة ، وهذا التحديد ليس نهائيا ، ولا ينطبق على المؤرخين المتأخرين من الجانبين الذين وجدوا امامهم مؤلفات شامية ومصرية منقلسوا عنها (١١) ،

ومن المؤرخين المعاصرين (١٧) لبداية الفترة الاولى مسكوية (ت ٢١هـ/١٠٣٠م) صاحب كتاب تجارب الامم ، والوزير ابو شجاع محمد بن الحسين السروذراوري

<sup>(</sup>١٥) وضع هذا التقسيم لجرد التنظيم ، ولا علاقة لاخبيار التواريخ باحداث معينة .

<sup>(</sup>١٦) لم تتواغر لدي اية مصادر توضح وجهة نظر الجانب العراقي عن دور القبائل في الصراع بين المماليك والتتار ، والكتاب المنسوب لابن الغوطي \_ الموادث المجامعة \_ ليس غبه معلومات تذكر ، كها ان عباس العزاوي ، في مؤلفه تاريخ العراق بين اهتلالين ، الذي بنتل عن مصادر غارسية وتركية لا يورد شيئا من هذه المصادر مما له علاقة بالقبائل التي كان المؤلف بهتم بأخبارها ، ويؤكد ذلك ان ما نجده في جامع المواريخ ( الترجمة العربيسة ج٢ قسم ١ — ٢) عن القبائل ، وعن العلاقات مع المماليك شيئا لا يكاد يذكر ،

<sup>(</sup>١٧) اطلعت بعد مدة من كتابة هدا البحث على قطعة من كتاب اخبار مصر وفضائلها للمسجي ، وفيهـــا معلومات هامة خاصة عن العقد الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي .

(ت٨٨٤ه/١٥٩٥) الذي وضع فيلا اكتاب مسكوية ... والمؤلفان لم يعاصرا الاحداث التي يدونانها ، والاغلب انهما نقلا عن مصادر سابقة لهما ... ، ويحيى بن سعيد الانطاكي (ت ٥٨٥هه/١٠٩٩) الذي كتب تكملة لتاريخ ابن البطريق (ت٢٨٣ه/١٩٩٩ ... ، ٩٩٩ المعروف باسم التاريخ المجموع على التحقيق والتدهيق الذي انتهى به الى حوادث سنة المعروف باسم التاريخ المجموع على التحقيق والتدهيق الذي انتهى به الى حوادث سنة الجراح من طيء في بلاد الشمام ... وهي هامة ... فان يحيى بن سعيد يقدم لنا معلومات المجراح من طيء في بلاد الشمام ... وهي هامة تزيد على نصف قرن من الزمان ، ولا مفصلة عن آل الجراح وغيرهم من العرب لفترة تزيد على نصف قرن من الزمان ، ولا يقتصر ما يورده على علاقات آل الجراح مع الفاطميين والقبائل الاخرى ، وانما يفصل علاقاتهم مع الروم في فترة تجدد فيها اهتمام الإباطرة البيزنطيين ببلاد الشمام . وهدف المعلومات هي الوحيدة ، بتفصيلها ، التي وصلت الينا ، ومما يلفت النظر ان المتأخرين من المؤرخين المسلمين الذين نقلوا عن ابن سعيد او غيره ، اهملوا ما تعلق بلجـــؤ آل الجراح الى بلاد الروم (١٨) .

هذا بالنسبة للقرن الاول من هذ هالفترة الاولى . أما النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) فلا تتوفر مصادر معاصرة عنه ، وكل ما نعرفه مستمد من مصادر كتبت خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) . وهذه المصادر تمدنا ليس فقط باخبار الفترة المعاصرة وانها بما قبلها .

فابن القلانسي (ت ٥٥٠ه/١٥٥ م) كتب ذيل تاريخ دمشق الذي هو ذيل لتاريخ هلال بن المحسن الصابي (١١) (ت ٤٨ هـ/١٥٥ م) ، وهو ينقل عن تاريخ هلال وذيل ابنه محمد (ت ٤٨٠ هـ/١٠٨ م) عليه او من مصادر اخرى ، وأيا كان مصدر معلوماته ، فانها من الاهمية بحيث لا يستغنى عنها في هذه الدراسة ، فكثير من المعلومات التي نجدها عنده توضح بعض الجوانب في حياة القبائل والتي لم تؤرخ في المصادر الاخرى ،

والمؤرخ العظيمي (ت ٥٥٦ه/١٥٦م) كان معاصرا لابن القلانسي ، وقد وضع قاريخا (٢٠) مرتبا على السنين ركز فيه اهتمامه على اخبار الشام . واخباره اشد ايجازا

 <sup>(</sup>١٨) ترد عند ابن القلانسي ، وابن الاثير ، وابن العديم ، وابي الفداء بعض هذه الاشارات الا انها غاهضة
 ولا يمكن أن تفهم دون الرجوع إلى « تأريخ يحيى بن سعيد » .

<sup>(</sup>١٩) وهذا بدوره كتبه ذيلا لتاريخ ثابت بن سنان ٠

<sup>(</sup>۲۰) يوجد مختصر الله نشره كلود كاهن Claude Cahen بعنوان

<sup>&</sup>quot;La chronique Abregee D'al Azimi" in Journal Asiatique, Vol. 230 (Juill-Sep. 1938) pp. 353 ff.

من اخبار معاصره ، وتتشابه واياها بالنسبة لموضوعنا ، وتقدم احيانا معلومات جديدة ومفيدة .

وجدير ان يذكر مع ابن القلانسي والعظيمي المؤرخ المجهول الذي ترك تاريخا مرتبا على السنين شمل اخبار اجزاء من القرنين الخامس والسادس الهجريين (الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين) (٢١) . ويبدو انه نقل عن ابن القلانسي او عن العظيمي او كليها .

اما عماد الدين الكاتب الاصفهاني (ت ١٢٠١م) فهو من اشهر مؤرخسي الحروب الصليبية المسلمين ، وكتابه المنشور الفقح القسى في الفتح القدسي فيه ذكر لاخبار المربان ولاخبار اربعة من امراء ربيعة طيء كانوا مع صلاح الدين في حروبه ، احدهم ابن أمير من أمراء وادي موسى في الشراة من الاردن والذي كان صديقا لاسامة ابن منقذ (٢٢) (ت ٥٨٠ه/١٨٤م) ، وهذه الاشارة من الاهمية بمكان كبير ، ذلك انها توضح انساب آل مرا من ربيعة طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ، واما كتاب العماد الثاني الذي له اهميته فهو البرق الشامي ، ولكن لا يمكننا قول شيء عنه ، فهو او ما هو موجود منه غير مطبوع ولم اتمكن من الاطلاع علي المخطوط منه ، ومع ذلك فان بعض الاشارات تدفع الى الاعتقاد بفائدته لهدده الدراسة (٢٢) .

ولا يقل ابن الاثير (ت ٦٣٠ه/١٢٣م) شأنا عن العماد الاصفهاني كمـــؤرخ للحروب الصليبية واخبار الدولتين الزنكية والايوبية ، لكنه محدود الفائدة بالنسبـــة

<sup>(</sup>۲۱) نشره ایضا کلود کاهن بعنوان

Une chronique Syrienne Du VIe/XIIe Siecle' Le "Bnstan Al-Jami". Bulletin D'Etudes Orientales, Institut Français De Damas, T. VII-VIII (1937-38), pp. 113-158.

 <sup>(</sup>٢٢) ساعدت هذه الاشارة مع تلك التي في كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ على توضيح شجروة نسب آل
 ربيعة ، كما حددت مواطل بعض طيء — الشراة من الاردن — والتي كانت من مواطنهم في بداية حكم
 الفاطميين .

وتذكرة النوادر من المخطوطات العربية (حيدر اباد الدكن ، ١٣٥٠) حيث ورد في ص ٨١ رتم ٩٠ ذكر لسبع مجلدات من الكتب في متحف بطرسبرغ .

لدراستنا - عن آل فضل وآل مرا وليس تاريخ القبائل - ، فكتابه الباهر في الدولة الاتابكية ليس فيه شيء يذكر ، والكامل في التاريخ فيه الشيء الكثير عن دور القبائل في العراق والجزيرة الفراتية وحلب ، والقليل عن قبائل بلاد الشام الجنوبية وباديته ا واخباره عن قبائل جنوبي الشام وبني ربيعة طيء معروفة لدينا من المصادر السابقة ، الا اشارة واحدة لاحظ ابن خلدون اهميتها فنقلها وثبتها في تاريخه في أكثر من موضع 4 وتلك هي التي يذكرها في حوادث سنة ( ٥٠١ه/١١٠٨م ) والتي لا نجدها عند غيره من المؤرخين الذين حاءوا قبله أو كانوا معاصرين له . وتتعلق هذه الاشبارة بالامير فضل بن ربيعة الذي ينسب اليه آل فضل امراء العرب في بلاد الشام زمن الماليك .

ويرد عند ابن شداد (ت ٦٣٢ه/١٢٥م) في كتابه النوادر السلطانية والمحالسن البوسفية اشبارات قليلة عن القبائل رددها من بعده مؤرخو الدولة الايوبية: ابو شبامة ( ١٦٦ه / ١٢٦٦م ) في الروضتين في اخبار الدولتين ، وابن واصل ( ت ١٩٩٨ه / ١٩٩٨م ) فه فرج الكروب في الخبار بني أيوب.

وحدير أن نذكر هنا وليم الصوري ( William of Tyre ) مؤلف تاريخ بعنوان :

Historia rerum in partibus transmarinis gesturum

ففي كتابه (٢٤) ملاحظات ذكية تتوافق وما يورده معاصروه من المؤرخين المسلمين في مضمونها العام 6 كما يبدي ملاحظات هامة عن اخلاق البدو العسكرية نجد مثلها عند ابن فضل الله العمري (٢٥) .

هنالك ظاهرة عند مؤرخي الدولة الملوكية تستحق ان نشير اليها وهي ان اكثرهم كان له ارتباط مباشر او غير مباشر بالجهاز الادارى للدولة (٢٦) . وساعدهم ذلك على معرضة احوال البلاد واخبارها على المستوى الرسمى . ولذا فقد جاءت تواريخه---م متشابهة ، في كثير الحالات ، في اخبارها عن قبائل بلاد الشمام وعلاقتها بسلاط ين الماليك . ويستثنى من ذلك التواريخ المتأخرة التي نقلت عن مصادر شامية اضافة لما اخذت عن المؤرخين المصريين الاول ، اما المؤرخون الشماميون عقد كان ارتباطهـم

<sup>:</sup> ترجم الى الانجليزية بمنوان A History of Deeds Done Beyond the Sea, by E.A. Babock & A.C. Krey, New York, 1943. (٢٥) نقل ابن فضل الله عن الحمداني النسابة روايه في نفس المعنى · مسالك الابصار ، ج٣ ص ١٩ ·

<sup>(</sup>٢٦) مثل : ابن عبد الظاهر ، وابن شداد ، وبيبرس الدوادار ، ووالد ابن ايبك .

بالادارة الرسمية تليلا حتى في مراكز الممالك في الشام ، وكانوا في اغلبيتهم من العلمساء الذين اهتموا بتراجم الرجال كثيرا ، وربما اكثر من الاحداث ، في المؤلفات التسيي وضعوها (٢٧) . ومع ذلك فأن احداثهم تختلف عن الاحداث التي يوردها المؤرخون المصريدون .

وناحية ثانية تستلفت النظر هي الفرق بين المؤرخين الثماميين والمصريين في تدوين اخبار امراء قبائل الشمام ، فالمصريون ركزوا على الرسمي منها ، بينما نجيد معاصريهم من الشماميين يهتمون بمعظم الحوادث المتعلقة بهؤلاء الامراء ، ونجد حتى عند المتأخرين من مؤرخي هذه الفترة فرقا في معلوماتهم ، فابن الفرات وابن قاضي شمهبة والعيني (٢٨) يختلفون في ما يقدمونه عن المقريزي وابن تفرى بردى ، وقد كانوا جميعا نقلة لما وجدوه في المصادر السابقة لهم حده اذا استثنينا الفترات التسي

واول مؤرخي هذه الفترة ابن عبد الظاهر (٢٩) (ت ١٩٢ه/١٩٦٩م) مؤلف سير ثلاثة من اشهر سلاطين الماليك البحرية: الروض الزاهر في سيرة اللك الظاهر، وتشريف الايام والعصور في سيرة اللك المنصور ، والالطاف الخفية في السيرة الاشرفية (٣٠) . وليس في هذه المؤلفات ما يخص موضوعنا سوى اشارات تليلة رسمية في معظمها ، ومن هنا كانت اهميتها .

واليونيني (ت ٧٣٦ه/١٣٢٦م) وابن الجزري (ت ٧٣٨ه/١٣٣٨م) مؤرخان شاميان عاصرا الربع الاخير من القرن السابع الهجري (الرابع عشر الميلادي) . وكتب

<sup>(</sup>۲۷) مثل اليونيني وابن كثير .

<sup>(</sup>٢٨) لابن قاضي شهبة كتاب الذيل على تأريخ الاسلام في مجلدين منه ميكروغيلم مصور عن النسخة في المكتبه الوطنية بباريس رقم ١٥٩٨ ، في مكتبة الجامعة الامبركية رقم .GALS, II, 33 اما كتاب العيني (ت الوطنية بباريس عقد الجمان ميقع في النسخة المصورة في دار المكتب بالقاهرة (ج٥ ص ص ٢٦٧ \_ ٢٦٩ من الفهرس ، ورقم ٧١ م تاريخ ) في ٢٣ جزءا في ٢٦ مجلدا .

<sup>(</sup>٢٩) ويعاصر ابن عبد الظاهر ، المؤرخ ابن شمسداد الذي الف معيرة الملك الظاهر ، التي لم اتبكن مسن الاطلاع عليها لانها لا نزال مخطوطة ، في ادريانوبل ، مكتبة سليم ، انظر GAL, I, 312

<sup>(</sup>٣٠) ما هو منشور من هذه الكتب: قطعة من الروض الزاهر نشرتها فاطمة صديقي مع ترجمة انجليزيـــة ضمن دراستها عن حباة الظاهر بببرس بعنوان والقسم الذي الذي وجد من تشريف الايام والمصور في سيرة الملك المصور الذي نشره مراد كامـــل ( القاهرة ، ١٩٦١ ) ونبذة من الالطاف الخفيفة في السيرة الاشرفية الذي نشرها موبـرغ ( ليبسك ، ١٩٦١ ) .

الاول ذيلا لرآة الزمان والثاني تاريخا مرتبا على السنين (٢١) . والمؤلفان هاميان لدراستنا ، الاول لاهتمامه باخبار آل فضل وآل مرا والعلاقات بينهما ، ويبدو الثاني وكأنه لا يختلف كثيرا عن سابقه لكن لا مجال للحكم عليه لان ما وصلنا منه قطعة واحدة ليست بلغتها الاصلية وانما ملخصة ومترجمة الى الفرنسية (٢٢) .

اما بيبرس الدوادار (ت ٧٢٥هـ/١٣٢٥م) فقد الف كتاب زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة الفكرة في تاريخ المهجرة الذي يمكن ان يعتبر في اجزائه الاخيرة من ابرز المصادر عن تاريخ المماليك البحرية وعلاقاتهم مع التتار لكثرة ما فيه من الوثائق (٢٢) ، الا انه كان قليل العناية باخبار العرب الا ما كان له علاقة مباشرة بالسلاطين ، علما بأنه تولى نيابة الكرك مدة من الزمن ، وكان على معرفة وثيقة باخبار عربانها .

ويمكن ان يوصف كتابا النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد لابن ابي الفضائل (ت بعد ٧٥٩ه/١٢٦١م) وتاريخ سلاطين الماليك الذي نشره زيترستين، بانهما من الكتب الهامة لدراسة تاريخ الماليك الا انهما لا يختلفان كثيرا عن زبدة الفكرة \_ وربما اقل اهمية ... في ما تعلق باخبار القبائل .

ويأتي كتاب ابن ايبك الدواداري (ت حوالي ٧٥٠ه/١٣٥٠م) عن الملك الناصر محمد بن قلاوون، متمما من ناحية لكتاب زبدة الفكرة \_ في اجزاء منه \_ ومكملا لسلسلة سير ابن عبد الظاهر من ناحية اخرى . فكتابه الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر هام لدراستنا لناحيتين توفرتا فيه اولاهما بضع فقرات عن محطات البريد بين مصر والشام ودور العربان في المحافظة عليها ، وثانيتهما قصة قراسنقر وهروبه الى التتار ودور أمير

<sup>(</sup>٣١) ارجع الى بروكلمان ، GALS, II, 33 ، حيث ذكر اسم كتاب هوادث الزمان الذي اعتبره تكبلة لكتاب العماد الكاتب من حوادث ٩٩٣ هـ ١٦٣ ، منه قطعة من المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٧٣٩ تصـت عنوان هواهر السلوك في المخلفاء والملوك .

<sup>:</sup> وقد لخص سوغاجيه هذه القطعة بالفرنسية ونشرها تحت عنوان للا للا وقد لخص سوغاجيه هذه القطعة بالفرنسية ونشرها تحت عنوان للا La chronique de Damas d'al-Jazari, (Paris, 1949).

وذكر عباس العزاوي ( مجلة المجمع العلمي العربي ، م ١٩ سنة ١٩٤٤ ، صص ٢٥ ص ٣٠ ) ان منه قطعة باسطنبول ( كوبريلي زاده رقم ١٠٣٧ ) تشمل حوادث السنوات ٢٢٦ه – ٧٢٨ه – انظـــر ايضا فهرس دار الكتب المصرية ، جه ، رقم ٩٩٥ تاريخ .

<sup>(</sup>٣٣) ما تمكنت من الاطلاع عليه هو الجزء العاشر ، مبكروفيلم عن مخطوطة المتحف البريطاني رقم (٣٣) وهو بحتوي على حوادث السنوات ٦٥٥ ــ ٧٠٩ مع بعض النقص ، ارجع بروكلمان GAL, I, 44; GALS, II, 43.

العرب من آل فضل في ذلك ، كما رواها بيخان مملوك قراسنقر . ولا نجد هـــذه المعلومات عند غيره من المؤرخين .

ومن بين مؤرخي الشام البارزين ابو الفداء (ت ١٣٣١هم) الذي وضع تاريخا اطلق عليه اسم المختصر في اخبار البشر . والجزء الاكبر من هذا المؤلف ، كما يصرح هو نفسه ، منقول عن الكامل في التاريخ لابن الاثير ، لكن القسم المعاصر منه ، رغم ايجازه ، من ادق واشمل ما كتب عن علاقات قبائل الشام واصحاب الامرة منها خاصة — مع نواب الشام وملوك الايوبيين بحماه ودولة التتار في العراق . اما تتمة هذا الكتاب التي وضعها ابن الوردي (ت ٧٥٠ه/١٣٤٩ — ١٣٥٠م) غفقيرة في احداثها ، محدودة الفائدة في وغياتها . ومع ذلك فالاشارات القليلة التي ترد فيها لها اهميتها التي لا تنكر .

وابن كثير (ت ٤٧٧ه/١٣٧٦م) من مؤرخي الشام البارزين ايضا ، وكتابه البداية والنهاية مرجع اساسي لتاريخ بلاد الشام السياسي والاجتماعي ، والاجزاء منه التي تبحث في احداث القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ، اما منقولة عن تاريخ البرزالي (٢٤) (ت ٧٣٩ه/١٣٩٩م) او غيره من المؤرخين ، او من مشاهداته ومصادره الخاصة ، وهو يصرح بذلك اذ يذكر متى توقف عن الاخذ عن البرزالي ، وما يهمنا مسن معلوماته ، بالاضافة الى ما اورد من اخبار آل فضل ، هو ما ذكره عن علاقة هسؤلاء الامراء بالشيخ احمد بن تيمية وغيره من الشخصيات الدينية في بلاد الشام ، وهسي معلومات معاصرة لم اجدها عند غيره من المصادر التي اتيح لي الاطلاع عليها .

وابن حبيب (ت ٧٧٧ه/١٣٧٥م) مؤرخ آخر معاصر لابن كثير ، الف كتابا في تاريخ دولة الاتراك (٢٥) سماه درة الاسلاك في دولة الاتراك ، واهتم فيه بالصناعية اللفظية اكثر من اهتمامه بالاخبار التاريخية . وقد يعد مصدرا مفيدا لدراسة تاريخ المماليك البحرية الا ان ما تضمنه من اخبار تهمنا يكاد يقتصر على من توفى ممن ولي الامرة من آل فضل دون غيرهم من امراء ربيعة طيء او امراء القبائل الاخرى .

<sup>(</sup>٣٤) له تاريخ على السنين من ٦٠١هـ ـ ٧٣٦ه. انظر بروكلمان ، ٣٤٠٥ GALS, II, 34-35; GAL, II, 36.

<sup>(</sup>٣٥) المقصود بذلك دولة المماليك الاولى او البحريسة التي غلب عليها العنصر التركي .

ومن المؤرخين الذين سجلوا نهاية دولة المماليك البحرية وتيام دولة المماليسك الجراكسة ابن الفرات (ت ٨٠٠هم/١٠٤م) وابن خلسدون (ت ٨٠٠هم/١٠٥م) ومؤلفاتهما (٣٦) اكثسر المصادر التسى اطلعت عليها سمع مسالك الابصار فنسي بالمعلومات الجديدة والوافية عن الامارة الطائية في بلاد الشمام ، فابن الفرات الذي اتبع السلوب الحوليات يورد ، في الاجزاء التي تمكنت من الاطلاع عليها ، حقائق ووثائق عن احوال امارة تبائل العرب في بلاد الشمام لا نجدها عند غيره من المؤرخين (٣٧) ، خاصة ما وقع منها في الفترة التي عاصرها ، والفترة بسين ( ١٢٢هم/١٢١م س ١٤٨هم ما وقع منها في الفترة التي عاصرها ، والفترة الديه عن الفترة الاخيرة المادة الوحيدة تقريبا عن آل فضل في الفترة الاولى من قيام الامارة الرسمية ، اما ابن خلدون الذي عاصر الاحداث في مصر والشمام في الجزء الاخير من النصف الثاني من القرن الثامن الهجسري الرابع عشر الميلادي ) ، وكان على اتصال بالسلطان برقوق وابنه السلطان فرج ، فان اهميته لا ترجع الى ذلك فحسب ، وانما تعود الى معالجته لموضوع الامارة الطائيسة وهو بعمله هذا يقدم لنا معلومات وحقائق جديدة مستمدة من مصادر مفقودة او غسير مطبوعة .

ولابن صصري (ت بعد ١٣٩٧/٨٠٠م) تاريخ اسمه الدرة المضيئة في الدولسة الناصرية ، والمطبوع منه يضم غترة تسع سنوات تكاد تقتصر حوادثها على حركتسي « الناصري » ، و « منطاش » ضد السلطان برقوق ، وهو معاصر للاحداث التسي يدونها ، ولديه معلومات مفصلة عن هذه الحركات ودور آل فضل وآل مرا فيها ، كما يحتوي على اشارات هامة عن دور « العشير » والفلاحين في هذه الاحداث .

ولكي تكتمل الصورة عن كتب الحوليات واهميتها لدراستنا ، لا بد من ذكر مجمل لثلاثة من اشهر مؤلفات عصر الماليك : السلوك لعرفة دول الملوك للمقريري

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ ابن الفرات ، وهو مرتب على السنين ، وما تمكنت من الاطلاع عليه الاجزاء المطبوعة ٧، ٨، ٩ والجزء السادس (ميكروفيلم مصور عن مخطوطة الزاوية الناصرية بالرباط ، في مكتبة الجامعية الاميركية ببيروت تحت رقم AS 128 ) ، والقسم الاول من الجزء السادس من مخطوطة فينيا (رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة الاميركية رقم AS : T ) ، والقسم الاول من الجزء الرابع (ط. البصرة ، ١٩٦٧) ، اما تاريخ ابن خلاون ، المعبر ، فمطبوع في طبعتين غير محققتين في القاهيرة وبيروت ، وله كتاب اخر هو المتعريف بابن خلاون لم استقد منه بالنسبة لتاريخ القبائل .

<sup>(</sup>۲۷) يرد بعضها بشكل موجز جدا عند ابن العديم، زبدة المحلب من تاريخ حلب، ج٣ (ط. دمشق، ٢٧)

(ت ٥٩٨ه/١٤٤١م) وذيل تاريخ الاسلام لابن قاضي شهبة (ت ١٥٨ه/٧٤٤١م) والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردى (ت بعد ١٤٦٩ه/١٤٦٩م) وهذه المؤلفات من اهم المراجع عن تاريخ دولة المهاليك ، لكنها محدودة الفائدة لدراستنا خاصة وان المادة الكثيرة فيها عن القبائل اصبحت متوفرة في مصادرها الاصليسة والمعاصرة . ومع ذلك فلكل منها جانب خاص يستحق الذكر ، فالمقريزي لديه معلومات جديدة تبحث في تجارة الخيول بين امراء العرب والسلاطيين واثرها الاقتصلي والاجتماعي على العربان بسبب الاموال التي كانوا يحصلون عليها من السلطان مقابل ذلك ، ويضاف الى ذلك اشارات اخرى متفرقة لها اهميتها ، وابن قاضي شهبة مؤرخ جامع ومنظم حاول المقابلة بين ما وجده عند المؤرخين الشاميين والمصريين في الاحداث التي ينقل اخبارها ، كما ينقل عن مؤرخيين لا تزال مؤلفاتهم غير مطبوعة ، اما ابسن تغري بردي فمادته اقل وتقتصر على الاحداث البارزة التي يعالجها كوحدة ضمن سير السلاطين .

De Mignanetli وجدير بالذكر اخيرا سيرة السلطان الظاهر برقوق التي وضعها Ascensus Barcoch والمعروفة بــــــ

وقد عاش المؤلف في مصر ودمشق مدة وكان معاصرا للاحداث الاخيرة في سلطنة المظاهر برقوق ، وفي سيرته الموجزة معلومات جيدة عن ثورة منطاش ودور العرب فيها تتفق في كثير من جوانبها مع روايات المؤرخين المعاصرين .

## ٣ ـ التراجـــم

تعتبر كتب تراجم الرجال من المصادر الرئيسية لدراسة تاريخ الدول الزنكيــة والايوبية والمملوكية ، ذلك لانها نقلت ونظمت الاخبار المتناثرة المتعلقة باخبار الشخصيات التي تترجم لها ، من المصادر المعاصرة على اختلاف انواعها . واكثر كتب التراجم التي اتيح لي الاطلاع عليها ليس فيها من معلومات جديدة لا نجدها في المصادر الاخــرى المعاصرة . واحيانا نرى ان النص الواحد يتكرر في اكثر من مصدر واحد من هــذه المصادر . فما نجده من اخبار لها علاقة بموضوعنا عند ابن عساكر (ت ٥١١٥ه/١١٧٦م) في تاريخ دمشق نراه مكررا عند ياقوت (ت ٥٣٠ه/١٢٣٦م) في معجم الادباء ، وابن خلكان (ت ١٨١ه/١٨٦م) في وفيات الاعيان (٢٨) مع ان هــذا المؤلف الاخير فيــه

<sup>(</sup>٣٨) لم اجد في كتاب ابن شاكر الكتتي فوات الوفيات اي شيء يذكر .

معلومات اكثر من غيره وبعض هذه المعلومات موجودة عند ابن الصيرفي (ت ٢٥ه/ ٧) - ١١٤٨م) في كتابه الاشعارة الى من نسال الوزارة ، اما ابن العديم (ت ٢٦٠هم/ ١٢٦٢م) غانه وضع مؤلفا ضخما عن رجالات حلب حلى غرار ما عمله ابن عساكر وسماه بغية الطلب في تاريخ حلب ، وما تمكنت من الاطلاع عليه من هذا المؤلف لا يكفي للحكم عليه ، لكننا نجد غيه ترجمة وافية للامير حسان بن المفرج الطائي ، اشهر امراء ال الجراح زمن الفاطميين ، لا نجدها عند غيره .

ولدينا من فترة المماليك عدد من كتب التراجم التي نجد فيها الكثير من المعلومات المنقولة عن المصادر السابقة لها ، لكنها قليلة الفائدة لموضوعنا . واول هـــذه الكتــب الوافي بالوفيات للصفدي (ت ٢٣٦ه/١٣٦٩م) والدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٥ه/١٤٤٩م) والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تفري بردى (ت ٢٩٥هه/١٤٦٩م) . وما هو مطبوع من الكتاب الاول ، وما تمكنت من الاطلاع عليه من المخطوط (٣٩) لا يكفي للحكم عليه ، والاشارات القليلة التي وجدتها فيه لا تختلف عما اوردته مصادر فترة الماليك الاولى . ومثل ذلك يمكن ان يقال عن الكتاب الثالــث المذكور ، ذلك ان الجزء الاول المنشور منه والملخص الذي نشره جاستون فيت (G. Wiet) باللغة الفرنسية للكتاب كله لا يكفيان لابداء رأي حول اهميته ، لكن يبدو ان مادتـــه غزيرة وتبحث في تراجم امراء آل فضل وآل مرا بشيء من التفصيل (٤٠) . اما كتاب ابن حجر العسقلاني فمعلوماته غزيرة ايضا وفي اغلبها منقولة عن ابن فضل الله العمــري وغيره من اصحاب التراجم . ومع ذلك فان فيه شيئا جديدا ، ذلك انه يورد خبرا يتعلق بأحد امراء آل فضل تولى امارة الموصل مدة من الزمن في عهد التتار .

### ٤ ـ الموسوعـات والنظـم

ثلاثة من كتب الموسوعات لها اهمية خاصة في دراسة تاريخ القبائل العربية في الشمام هي مسالك الابصار في ممالك الامصار لابن فضل الله العمري (ت ١٤٧٩م/ ١٣٤٩م) وصبح الاعشى في صناعة الانشاء لقلقشندي (ت ١٨هه/١١١م/ والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي . وكتاب مسالك الابصار افضل مصدر لدراسة تاريخ القبائل العربية في القرنين السابع والثامن الهجري (الثالث عشر والرابع عشر

<sup>(</sup>٣٩) الموجود منه في المعهد الالمائي الشرقي ببيروت •

<sup>(</sup>٠)) ترد مقتطفات من تراجم المنهل الصافي عند العماد الحنبلي في شمفرات الذهب في اخبار ذهب ، ومحمد راغب الطباخ في اعلام النباء بتاريخ حلب الشمهاء، وقد نشر فيت الملخص بعنوان :

Les biographies du Manhal Safi (Le caire, 1932).

الميلاديين ) ، وصبح الاعشى مصدر هام ايضا لسبب يختلف عن ذلك المتعلق بكتاب ابن فضل الله العمري . اما الخطط فمفيدة في دراسة النظم المملوكية وعلاقة القبائل بها .

واذا كانت مؤلفات ابن فضل الله العمري والتلقشندي بهذه الاهمية التـــي المترضناها ٤ فلا بد من اعطاء فكرة اكثر وضوحا عنها .

يهمنا من كتاب ابن غضل الله ثلاثة اشياء متفرقة في اجزائه العديدة: الاول وصفه لطرق الحجاج ، وليس المهم هو وصفه الطرق بحد ذاتها وانها الاجراءات التي اتخذها سلاطين الماليك لتنظيم اشراف قبائل العرب القاطنة عنى الطريق او قريبا منها . وكان مصدره في ذلك المشاهدة والخبرة المباشرة . والثاني « الباب » الذي خصصه في نهاية بحثه « للقسم » الاول من الكتاب \_ الارض \_ ورتبه تحت عنوان « في ذكر العرب الموجودين في زماننا . . . » ، ومصادرة لهذا الباب موثوقة : الحمداني المهمندارد (١٤) (ت . . ٧ - ١ / ١ / ١ ) الذي عاش قريبا من قرن من الزمان وشغل منصب المهمندارية ، وكان نسابة ، ووضع كتابا عن قبائل العرب في زمانه ، وامراء العرب الذين عاصرهم المؤلف وقابلهم وتحدث معهم ووثق بكلامهم ، وملاحظاته الشخصية . والثالث ما نجده في الجزء الاخير من القسم التاريخي من كتابه ، من وثائق ومعلومات قيمة .

واذا كان القلقشندي قد انقل حرفيا \_ مع اضافات احيانا \_ عن مسالك الابصار بعض الاقسام وتوسع في بحثها معتمدا على مصادر اخرى ، ونسخ معظم ان لم يكن كل كتاب التعريف بالصطلح الشريف \_ الكتاب الثاني لابن فضل الله \_ ، فان في صبح الاعشى من المعلومات ما لا نجده عند ابن فضل الله والمقريزي، كالملاحظات التي اضافها والوثائق الكثيرة التي زودنا بها من مراسيم ومناشير كتبت لامراء عربان الشام في ذلك الزمان ، وهي معلومات لا يمكن الاستغناء عنها في معرفة نوع العلاقة التي كانت قائمة بين امراء العرب والدولة المهلوكية .

ولا يمكن أن نختتم هذا العرض دون الاشارة السريعة ألى المصادر الكثيرة التي لم يتناولها التعليق في ما تقدم ، ككتاب ابناء الغمر في أبناء العمر لابن حجر العسقلاني (٤٢)،

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الدرر الكامنة في اعيان الله الثامنة (ط. دائرة المعارف المثمانية بحيدر اباد الدكن) ج؟ صص ٥٥؟ ــ ٥٦؟ ٠

<sup>(</sup>٢٤) طبع الجزء الاول من هذا الكتاب في حيدر اباد الدكن سنة ١٩٦٨ ٠

وبدائع الزهور في وقائع الدهر لابن اياس ، وتاريخ بيروت لصالح بن يحيى ، والجوهر الثمين في سيرة نور الدين لابن قاضي شهبة . وكذلك المصادر التي لم اتمكن من الاطلاع عليها في الوقت الذي كتب نيه هذا البحث \_ لانها لا تزال مخطوطة وغير متوافرة لدي \_ مع اهميتها كتاريخ الاسلام للذهبي، وعقد الجمان للعيني والاجزاء التي لا تزال مخطوطة من السلوك للمقريزي (٢٤) .

<sup>(</sup>٣)) نشر منذ كتابة هذه الدراسة عدد من المؤلفات المتعلقة بتاريخ الماليك كما واطلعت على عدد آخر في مكتبات اسطنبول ولندن واكسفورد وباريس ، ولم اجد فيها معلومات جديدة الاحول بعض النقاساط التفصيلية ، وقد وردت هذه التفاصيل في مقالة لي باللغة الانجليزية تجدونهاضمن قائمة مصادر ومراجع هذه الدراسة ،

.

t

•

Į.

.

**,** 

•

# الفصل الاول

باديــة العرب الشمالية وتوزيــع القبائــل العربية وحركة تنقلها

| <br>       | <br> |  |
|------------|------|--|
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
| 4          |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
| +          |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
| <b>₽</b> ° |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
| *          |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
| į.         |      |  |
| ·          |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
| 4          |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |

تتكون المنطقة الواقعة بين البحر الابيض المتوسط غربا ، ونهر الفرات شـمالا وشرقا ، وبلاد نجد جنوبا من عدة اقسام جغرافية هي ، من الغـرب الى الشرق ، : السهل الساحلي ، وسلسلة الجبال الغربية ، والسهول والوديان ، وسلسلة الجبال الشرقية ، والبادية ، فالسهل الساحلي ضيق في معظم اجزائه لكنه يتسع بالتدريج كلما الشرقية ، والبادية ، فالسمل الفلسطيني . اما سلسلة الجبال الغربية فتمتد من الشمال ، حيث تتصل بجبال طوروس ، الى الجنوب حيث تنتهي بالنقب الذي كان يعرف عند الجغرافيين المسلمين بتيه بني اسرائيل ، وتختلف ارتفاعات هذه الجبال لكن اكثرها الجغرافيين المسلمين بتيه بني اسرائيل ، وتختلف سلاسل الجبال هذه مجاري انهار وعدد من الرتفاعا هي جبال لبنان الغربية ، ويتخلل سلاسل الجبال هذه مجاري انهار ، مثل سهل الوديان ، والى الشرق من سلسلة الجبال الغربية تقع سهول ووديان انهار ، مثل سهل العمق الذي يجري فيه نهر العاصي ، وسهل البقاع الذي يجري فيه نهر الليطاني ، وغور الاردن الذي يجري فيه نهر الاردن ، وتعرف هذه الوديان « بحفرة الانهدام » ، وتطل على حفرة الانهدام هذه سلسلة الجبال الشرقية التي تمتد جنوبا حتى تتصل بجبال غربي الجزيرة العربية ، وهذه الجبال ، كالجبال الغربية ، شديدة الانحسدار بعني الجزيرة العربية ، وهذه الجبال ، كالجبال الغربية ، شديدة الانحسدار باتجاه « حفرة الانهدام » لكنها تنخفض بالتدريج كلما اتجهنا شرقا حتى تتصل ببادية العرب الشمالية التي تفطي القسم الاكبر من المنطقة التي حددناها اعلاه (۱) .

ومعظم بادية العرب الشمالية هذه سهوب مستوية تتخللها احيانا بعض الهضاب والمرتفعات مثل « جبل بشرى » شمالي تدمر ، و « الجبل الشرقي » شمالي شرقد دمشق وجبل بني هلال المعروف بـ « جبل الدروز » جنوبي شرقي دمشق ، و « جبل شمر » في هضبة نجد الشمالية . وتتكون هذه البادية من عدة القسام اهمها (٢) : الوديان وهي تضم المنطقة الواقعة الى الشرق من تدمر والرطبة وتمتد الى وادي الفرات والمنطقة بين تدمر والقريتين ، ووادي السرحان ، والحماد وهو المنطقة المهتدة مسن جنوبي تدمر حتى صحراء النفود جنوبا ، والحرات الواقعة الى الجنوب الشرقي مسن من جبل العرب ، والحجرة المهتدة بمحاذاة الجزء الجنوبي من حوض الفرات الغربسي بين الكوفة والبصرة (٢) .

<sup>(</sup>١) يقصد «ببادية العرب الشمالية » في هذه الدراسة المنطقة الواقعة بين سنوح الجبال الشرقية لبلاد الشمام ( شرقي الخط الواصل بين بالس ( مسكنه حاليا ) على نهر الفرات ، وأيلة او العقبة علـــــى خليج العقبة ) وبلاد نجد الشمالية وامتدادها غربا الى البحر الاحمر وشرقا الى الخليج العربي .

<sup>(</sup>٢) وصني زكريا ، عشائر الشام (دمشق ، ١٩٤٥) ج١ ص ٢٦ -- ٢٨ ، عبد الجبار الراوي ، الباديــة (٢) وصني زكريا ، عشائر الشام (دمشق ، ١٩٤٥) ج١ م

<sup>(</sup> $^{8}$ ) هنالك اقسام اخرى وردت في مصادر الحاشية رقم  $^{7}$  مثل  $^{8}$  المناظر  $^{9}$  و  $^{8}$  التي اوردها الراوي  $^{9}$  البادية، و  $^{8}$  الرحاب  $^{9}$  التي اوردها الراوي  $^{9}$  البادية، ص  $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$ 

وهذه البادية \_ باستثناء صحراء النفود \_ قليلة الرمال وكل ما فيها من مناطق رملية محصور في الاجزاء الواقعة الى الشرق من تدمر ، وما بين العراق والكويت (٤) .

اهتم الجغرافيون والرحالة المسلمون ، خلال العصور المختلفة ، بالباديــــة وطرقاتها والمراكز التي كانت تقع فيها او على اطرافها ، ويرجع سبب هذا الاهتها الى اهميتها بالنسبة للمواصلات بين اجزاء العالم الاسلامي ، ففيها او على اطرافها كانت تسير طرق الحجاج والقوافل التجارية القادمة من العراق والشيام ومصر ، ومن اجزاء العالم الاسلامي الاخرى ، ولذلك فقد اهتموا بدراستها وتحديد طرقاتها ومراكزها التجارية ، فقد اعتبرها قسم من الجغرافيين امتدادا للجزيرة العربية (٥) مع ضمها اداريا للوحدات الادارية القريبة منها : الاجناد في بلاد الشيام والامصار في العراق ، الما المقدسي ، الذي ادرك اهميتها اكثر من غيره ، فقد اعتبرها وحدة جغرافية منفصلة « لان احدا من اهل الاقاليم الثلاثة عشر (حسب تقسيمه ) لا طريق له الى مكة في البر الا فيها ولا غنى له عن معرفتها » (١) .

ورغم الاختلاف بين المقدسي وسابقيه من الجفرافيين حول اهمية الباديــة (٧) وكيفية اعتبارها جغرافيا ، الا انه لا يختلف عنهم في تعيين حدودها ، وحدودها في رأيه تبدأ من أيلة على بحر القلزم الى بالس على نهر الفرات والى عبادان على الخليـــج العربي ، فمن أيلة الى الشراة والبلقاء من عمل فلسطين ( او دمشق ) ، الى اذرعات وحوران والبثنية من عمل دمشق ، الى سلمية من عمل حمص ، الى بالس من عمل قنسرين (٨) ، ومن بالس يسير الحد مع نهر الفرات حتى يصل الى الانبار التي كانــت

<sup>( } )</sup> عشائر الشام ، ج۱ ، ص۲۹ ، البادية ، ص۷ ۰

<sup>(</sup>ه) الاصطخري ، المسالك والممالك ( القاهرة ، ١٩٦١ ) ص ٣ ، ابن حوقل ، صورة الارض ( ليدن ، ١٩٣٩ ) ص ١٩٣٩ ) ص ١٠ وقد تبعهم في ذلك معظم من جاء بعدهم من الجغرافيين ، انظر : البكري ، معجم ما المستعجم ( القاهرة ، ١٩٥٥ ) ج١ ص ١ – ٧، ياقوت ، معجم البلدان ( ببروت ، ١٩٥٥ – ١٩٥٧ ) ج٢ ص ١٣٧ ، ابو الفداء ، تقويم البلدان ( بارريس ، ١٨٥٤ ) ص ٧٧ – ٧٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) المقدسي ، احسن المتقاسيم في معرفة الاقاليــم ( ليدن ، ١٩٠٦ ) ص ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٧) ذكر المقدسي كل الطرق التي كانت تخترق البادية في زمانه ، المصدر السابق ، ص ٢٤٩ - ٢٥٢ ، كما قدم وصفا علما وجيدا لها لا نجد مثله عند غيره من الجغرافيين السابقين او المعاصرين له ، فقد وصفها بانها « بادية ذات مياه وغدران وآبار وعيون وتلال ورمال وقرى ونخيل ، قليلة الجبال ، كثيرة العرب ، مخيفة السبل ، خفية الطرق ، طببة الهواء ، ليس بها بحيرة ولا نهر الا الازرق ، ولا مدينة الا تيماء » . وقد اعتبر مدينة قدمر من المعمور وليس من البادية ، المصدر ذاته ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) هاولت جعل المُط بين أيلة وبالمس مستقيما بعض الشيء فحذفت بعض المراكز التي جعلهما الجغرافيون من المحدود مثل زغر مدينة قوم لوط؛ ونواحي بعلبك ، وتدمر ، والخناصرة ،

تعتبر الحد الفاصل بين الجزيرة الفراتية والعراق (٩) . ومن الانبار يأخذ الحد بالابتعاد عن النهر الى جهة الغرب فيسير مع المدن والبلدان الواقعة على اطراف البادية جهة العراق كالكوفة والقادسية حتى يصل عبادان على خليج البصرة . اما ما بين عبادان وأيلة فيكاد يسير خط الحدود مستقيما ، ويمر من صحراء النفود قريبا من الاطراف الشمالية لهضبة نجد عند جبلي طيء (١٠) .

وقد قسم الجغرافيون الاوائل هذه البادية الى عدة بواد حسب المنطقة القريبة منها ، ولذلك نجد عندهم ذكرا لبادية الشام وبادية الجزيرة وبادية العراق والسماوة وبرية خساف (١١) . ومجموع هذه البوادي هو الذي اطلقنا عليه اسم « بادية العرب الشمالية » .

كانت القبائل العربية تقيم مضاربها ، صيفا وشتاء في البادية او على اطرافها ، في الاماكن التي كان يتوفر فيها الماء والمرعى ، فقد كانت تنتقل في اواخر الربيع واوائل الصيف من مناطقها الشتوية المألوفة الى الاطراف المزروعة من الريف حتى تتمكن من اطعام مواشيها مما يترك في الارض بعد موسم الحصاد ، وتبقى في هذه المناطق حتى فصل الخريف وبداية الشبتاء عندها تنتقل الى المناطق القريبة من أرياف العراق والشمام ثم الى المناطق الداخلية من القفار «لرعي شجرها ، ونتاج ابلهم في رمالها ، . . . وفرارا بأنفسهم وظعانهم من أذى البرد لدفاء مشاتيها ، فلا يزالون كل عام مترددين بين الريف والصحراء . . . صاعدين ومنحدرين على ممر الايام » (١١) .

والمناطق التي كانت تلجأ اليها القبائل في تنقلها المستمر هي تلك التي تقع على الطراف الارض المزروعة ، ومجاري الوديان الغنية بالمياه ، والمراكز التي تتوفر فيها

<sup>(</sup> ٩ ) صورة الارض ، ص ٢٣١ ، تقويم البلدان ، ص ٣٥١ عن ابن حوتل ، M.R. Al-Feel, "Iraq and al-Jazira as Described هجلة كلية الاداب \_ بنداد by Ibn Said al-Maghribi in vol.5 (1962, EnglishSec.) p. 95.

<sup>(</sup>١٠) كانت منطقة نجد الشمالي موطن قبيلة طيء وغيرها من القبائل التي استوطنت بعض فروعها فيما بعصد العراق والجزيرة والشمام ، ولذلك اعتبرت هنا قابعة للبادية الشمالية .

<sup>(</sup>۱۱) المسالك والمحالك ، ص ۲۱ ـــ ۲۰ ، عمورة الارض ، ص ۲۱ ــ ۲۲ ، معجم البلدان ، ج٣، ص ١٢٠٠ وكتاب Hudud al-'Alam ( اكسفورد ، ١٩٣٧ ) ص ٣١ .

<sup>(</sup>١٢) المعبر ، ج٢ ص ٢٦ ، ابن سعيد ، كتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ميكرونيلم في مكتبسة المجاسعة الاميركية في بيروت رقم .133 Mic-A ) وروقسة ١٧ ، وكانت منسازل هذه التبائل ، الصيفية والمشتوية محدودة ومعروفة ، ولم تكن دائمسة النثقل دون استقرار سانظر :

W.R. Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia (ed. S.A. Cook & E. Peters, Boston, N.D.) p 41.

البرك والصهاريج التي يخزن بها ماء المطر ، وهي نفس المناطق التي كانت تهر بها طرق المواصلات في البادية ، كما كانت اهم مراكز تجمع القبائل مختلف غصول السنة ، وهذه المناطق هي : نجد الشمالي وامتداده الى الشمال الشرقي بمحاذاة طريق الحجاج العراقي ، والى الغرب حيث تقع تيماء وتبوك ، والمنطقة الواقعة على طول الخط الذي اعتبر حدا غاصلا بين الشمام والبادية والمهتد من أيلة جنوبا حتى بالس شمالا ومسارا بحوران وحدود دمشق وحمص وحماه الشرقية ، ومناطق الوديان والينابيع والآبار كتدمر والازرق ووادي السرحان الذي يصل بين سهول حوران وصحراء النفسيد وهضبة نجد الشمالية . هذا بالاضافة الى المراكز القريبة من الفرات والتي يتسردد ذكرها كثيرا في اخبار القبائل التي استوطنت الاجزاء الشمالية والشرقية من البادية .

ونظرا لاهمية هذه المناطق لهذه الدراسة ، نان اعطاء غكرة مجملة عنها شيء ضروري .

## ١ ــ نجد الشمالــي

يقع جبلا أجأ وسلمى المعروفان بجبلي طيء (شمر في الوقت الحاضر) علـــى الطرف الشمالي لهضبة نجد والحد الجنوبي لصحراء النفوذ الكبرى ، وجعل هـــذا الموقع المتوسط لمنطقة الجبلين بين بلاد العرب اهمية خاصة ، حيث كانت مركـــزا للمواصلات تمر بها او قريبا منها طرق الحجاج القادمة من العراق والشام (١٢) ، لتوفر المياه فيها من ناحية ، ولانه كان يتم في محطاتها البيع والشراء بين الحجاج وبين الاعراب من ناحية اخرى (١٤) .

ومن اهم المراكز التي كانت على طريق الحجاج العراقي وقريبا من جبلي طيء ، فيد (١٥) . فقد كانت المكان الوحيد الذي « يستقل بالعمارة والاهل طوال السنة » (١١) .

<sup>(</sup>۱۳) عن طريق الحجاج العراقي خاصة انظر : ابن خرداذبه ، المسالك والممالك (ليدن ، ۱۸۸۹) ص ۱۲۵ مـ س ۱۲۵ مـ س ۱۲۷ ، تدامة بن جعفر ، كتاب المفراج (ليدن، ۱۸۸۹) ص ۱۸۲ ، احسن المتقاسيم ، ص ۲۵۳ مـ ادم ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة (بيروت ، ۱۹۲۰) ص ۱۷۳ مـ ۲۷۳ ، اما طريق الحجاج الشمامي مقد كان يمر من طرف نجد الغربي .

<sup>(</sup>١٤) ابن سعيد ، بسط الارض في الطول والعرض ( تطوان ، ١٩٥٨ ) ص ٦٥ ، ابن جبير ، رهلة ابن جبير، ( القاهرة ، ١٩٥٥ ) ص ١٩١ .

<sup>(</sup>۲۵) عن نيد ارجع الى كتاب الخراج، ص ۱۸٦ ، ابن خرداذبة ، المسالك والمالك ، ص ١٨٦

Hudud al-,Alam, p. 148. احسن التقاسيم ، ص ٢٥٢ ، رحلة ابن جبير ، ١٩١ ، معجم البلدان ، ج ، ص ٢٨٢ – ٨٦ ، ابن عبد الحق ، مراصد الاطلاع، ج٢ ص ٣٧ – ٧٦ ، تقويم البلدان ، ص ٩٦ نتلا من كتاب العزيزي للمهابى ، رحلة ابن بطوطة ، ص ١٧٤ ، 893 . [١٥]

<sup>(</sup>١٦) أحسن التقاسيم ، ص ١٥٤ .

وتكثر غيها الاسواق خاصة في موسم الحج ، كما كانت مركز العامل ( الوالي ) في رسن قدامة بن جعفر ، (١٧) ، اما اهلها غقد كانوا « بادية » من طيء (١٨) .

والى الشمال من جبلي طيء تمتد صحراء النفود ، وعلى الطرف الشمالي لهده الصحراء تقع دومة الجندل . اما تيماء وتبوك فقد كانتا الى الفرب من الجبلين . ولا تذكر المصادر الجغرافية عن هذه المراكز الاما تعلق بتحصيناتها ، وتوفر المياه فيها ، واهميتها للبادية (١٩) . قتيماء «ممتار البادية » (٢٠) ، وتبوك «حاضر طيء » .

## ٢ — اطراف البادية الغربية (٢٢)

يقع على طول الخط الذي رسم كحد عاصل بين بلاد الشام ... في عرف الجغرافيين الاولين (٢٢) ... والبادية ، عدد من المراكز التي كان لها علاقة دائمة مع القبائل العربية المجاورة خاصة غروع قبيلة طيء في بلاد الشام وباديتها:

فهدينة أيلة كانت مدينة عامرة ذات نخيل واسماك (٢٤) ، ومن قواعد اليهود التي خربت (٢٥) ، ثم اصبحت قرية صغيرة يأوى اليها العرب ويتصرفون في امورها (٢١) ،

<sup>(</sup>۱۷) **كتاب المفراج ،** ص ۱۸٦ ٠

<sup>(</sup>۱۸) المسائك والمائك ، ص ٢٤ ، صورة الارض ، ٣٣ ، احسن التقاسيم ، ص ٢٥٤ . و « بادية » بدو او اعراب .

<sup>(</sup>۱۹) عن دومة الجندل ارجع الى اب خردانبة ، المسالك والمالك ، ص ۱۲۹ ، الادريسي ، نزهة المشتلق في المختراق الإفاق ( نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم MS 910 : 121 nuA ) ص ۲۳۷ ، معجم البلدان ، ج٢ ص ٨٨) الجامعة ( EI(2) II, pp. 592-594 (٨٨ عجم البلدان ، ج٠ ص ٣٦٨ ) معجم البلدان ، ج٠ ص ٣٦٨ ) معجم البلدان ، ج٠ ص ٣٦٨ ) هجمم البلدان ، ج٠ ص ٣٦٧ )

<sup>(</sup>٢٠) المسالك والمالك ، ص ٣٥ ، صحورة الارض ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٢١) كتاب تقويم البلدان ، ص ٨٧ نقلا عن كتاب العزيزي .

<sup>(</sup>٢٢) ادخل ضمن هذه المنطقة بعض المراكز التي تقعضارجها مثل الرملة والازرق ، الاولى لاهمينها له المرب ال

<sup>(</sup>٢٣) جمل الجغرافيون الشام المنطقة الواقعة الى غربي الخط الذي رسمناه : صورة الارض ص ١٦٥ ، ابن شداد ، الاعلاق الخطية في ذكر امراء الشام والجزيرة ج١ ( مخطوط مصور في مكتبسة الجامعة الاميركية رقم 138 a IA ، عنابن العديم ، تقديم البلدان ، ص ٢٢٥ ،

Le Strange, Palestine Under the Moslems (Beirut, 1965) p. 27.

۱۷۸ ، ص ۱۷۸ ، ص ۱۷۸ ،

<sup>(</sup>ه۲) **بسط الارض** ، ص ۸۶ -

<sup>(</sup>۲٦) نزهة الشتاق ، ص ۲۳٦ .

وبها كان يجتمع حجيج الشام ومصر (٢٧) ، ثم صارت اخيرا مركزا لوال يعين من مصر زمن ابي النداء (٢٨) .

اما منطقة الجبال والشراة (٢٩) فقد كانت كثيرة القرى (٢٠) ، وغاية في الخصيب والسبعة (٢١) . وكان سكانها زمن الفاطميين من العرب المتفليين عليها ، ثم اصبحت غالبيتهم زمن الماليك من الفلاحين (٢٢) .

ومدينة الرملة من أشهر مدن فلسطين في فترة صدر الاسلام . فقد كانت مركز الجند ، عامرة كثيرة البنيان والسكان (٣٣) . ثم توالى عليها الخراب والعمار في القرون التالية (٣٤) ، الى ان اصبحت مركز « اقليم » صغير في القرن التاسع الهجري (٥٠) ( الخامس عشر الميلادي ) .

والى الشمال من الشراة تقع كورة البلقاء « معدن الحبوب والاغنام » (٢٦) ، وهي في ذلك مشابهة لحوران والبثنية (٢٧) الرستاةين العظيمين (٢٨) . وقد تقلبت الاحوال

<sup>(</sup>۲۷) القرويني ، آثار البلاد والهبار العباد (بيروت ، ١٩٦٠ ) ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>۲۸) تقویم البلدان ، ص ۸۷ ·

<sup>(</sup>٢٩) من مدن هذه المنطقة وقراها أذرح ومآب ومعان، المسالك والممالك ، ص ١٨) ، صدورة الارض ، ص ٢٩) من مدر ١٧٥ ، الاستقاسيم ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣٠) ا**دسن التقاسيم** ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣١) المسائك والمالك ، ص }} ، صورة الارض ، أحسن التقاسيم ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣٢) بسط الارض، ص ٨٥، تقويم البلدان، ص ٢٢٨،

 $<sup>(</sup>m \ref{eq})$  المسالك والمالك ، ص  $\} = \Lambda \}$  ، صورة الارض ، ص  $\{17\}$  ، اهسن التقاسيم ، ص  $\{7\} = 7\}$  .

<sup>(</sup>٣٤) ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة (بيروت ، ١٩٦٣) ج٢ قسم ٢ ص ١٨٧ ــ ٨٣ ، نزهة المشتاق ، ص ٢٣٩ ، تقويم البلدان، ص ٢٤٠ ــ ١٤ ، رحلة ابن تطوطة ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۳۵) ابن شاهین الظاهری ، زیدة کشف المالك (باریس ، ۱۸۹٤) ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣٦) احسن التقاسيم ، ص ١٧٥ ، معجم البلدان ، ج١ ص ٣٣٨ ، 997-998, (٣٦)

<sup>(</sup>٣٧) كان يطلق على جزء من حوران والبثنية اسسم « النقرة » وهو قلب هذه المنطقة EI(1), III, p. 951, EI(2), I, pp. 1275f.

وليس اسم النقرة حديثا كما تصور E. Honigmann في مقالة Al-Nukra في مقالة النقرة حديثا كما تصور المقام النقرة المقال المقال

<sup>(</sup>۳۸) المسالك والمالك ، ص ۹) ، صورة الارض، ص ص ۱۸۵ الاعلاق الخطيرة ، ج٢ تسم٢ ص ٥٥ ، ٥٦، EI(2), I, p. 1093 « والرستاق » السواد والقرى ، معرب رستا .

بهذه المناطق كثيرا حسب الظروف السياسية للمنطقة كلها (٢٩) ، لكنها كانت دائما مسن المراكز الرئيسية لتجمع القبائل خاصة في غصلي الربيع والخريف ، ومن مدن حوران المشهورة بصرى وصرخد « صلخد » واذرعات « درعا » وزرع « اذرع » (٤٠) ، ويقع الازرق الى الجنوب من صرخد والى الشرق من عمان ، وهو الماء الغزير الوحيد فسي البادية في نظر المقدسي حتى انه عده نهرا (١٤) ، وقد بنى الملك المعظم عيسى الايوبي عليه قلعة (١٤) للمحافظة على طريق الحاج الشامي (٢٤) .

ومن ضواحي مدينة دمشق الشرقية وحتى نصل الى بلدة بالس على نهر الفرات نجد عددا من المدن الواقعة على طرف البرية والتي اصبحت زمن المماليك اقطاعيات لامراء العربان . وهذه المدن هي سلمية ومعرة النعمان وسرمين (١٤٤) . اما بالس فقد كان لها اهمية خاصة لانها كانت تعتبر الحد الفاصل بين الجزيرة الفراتية والشام ، واذا ومركزا لالتقاء طرق القوافل التجارية القادمة من العراق والجزيرة الى الشام . واذا كانت المدن الثلاثة الاولى قد اشتهرت بخصبها وكثرة زراعاتها وبساتينها ، فان شهرة بالس ترجع الى كونها مركزا تجاريا وصناعيا . وقد مر على هذه المدن جميعا الكشير من التقلبات من عمار وخراب وازدهار وبوار تبعا للظروف السياسية المتغيرة التي تعاقبت على شمالى بلاد الشام والجزيرة الفراتية (١٤٠) .

<sup>(</sup>٣٩) ارجع الى مصادر حاشية (٣٨) و معجم البلدان ،ج١ : ٣٣٨ : احسن التقاسيم ، ص ١٦٠ ، تقويـــم البلدان ، ص ١٩١٣ ، التلتشندي ، صبح الاعشى في صناعة الانشاء ( القاهرة ، ١٩١٣ ـــ ١٩ ) ج ٤ ص ١٨٥ ، ابن غضل الله العمري ، هسالك الابصار ، ج ٣ : ٧٣ ، التزويني ، اثار البلد ، ص ١٨٥ ، EI(2), I, pp. 12275f.

<sup>.</sup> ۲۹ ، ۳۸ ارجع الى مصادر الحاشيتين ۳۸ ، ۳۹ ،

<sup>(</sup>١٤) اهسن التقاسيم ، ص ٢٤٨ ·

<sup>(</sup>۲)) بعسط الأرض ، ص ۸٦ ،

<sup>(</sup>٣٤) بسط الارض ، ص ٨٦ ، معجم البلدان ، ج١ ص ١٦٨ ، تقويم البلدان ، ص ٢٢٩ حاشية ١ نقلا عن ابن سعيد المفربي ،

<sup>(</sup>١٤) لم تكن سرمين على طرف البادية كسلمية لكنهسا كانت من اقطاع آل فضل ٠

## ٣ ـ تدمر وما حولها من البلاد

تقل الحواضر كلما ابتعدنا عن خط الحدود \_ الذي وصف في السابق \_ وتوغلنا في البادية ، وتتركز هذه البلدان والقرى حول الينابيع والآبار والبرك التي كان يجمع غيها مياه الامطار ، ولا نجد في مثلث البادية الذي راسه القريتين وقاعدته الفرات المحتد بين بالس (٢٤) والرحبة (٧٤) سوى عدد قليل من المراكز تتجمع في الجزء الجنوبي منه ، واشهر هذه المراكز تدمر ، المركز التجاري الهام في وسط القسم الشمالي من البادية ، ويحيط بتدمر من جهة الشمال وجهة الجنوب بلدان اخرى اقل شأنا منها مثل السخنة وأرك وعرض ، ويتوفر الماء في هذه المراكز جميعا ، وان كانت مياه كبريتية ، وادى ذلك الى شهرتها بكثرة البساتين والمزروعات ، وكانت هذه المنطقة من مواطن القبائلل المعربية منذ فترة ما قبل الاسلام (٤٨) وحتى زمن الماليك ، كما اصبحت تدمر منسند النصف الثاني من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) جزءا من اقطاعات امراء القبائل من آل فضل من ربيعة طيء ،

واما مدينة الرحبة على الفرات فانه لم يكن لها اهمية تذكر في الفترات السابقة لحكم المماليك رغم كثرة من سيطر عليها من الدول . لكنها اصبحت ذات شأن زمن المماليك لانها اصبحت من الثفور الاسلامية (الملوكية) الرئيسية التي اقيمت لمواجهة التتار ، فقد انشأوا فيها قلعة وجعلوها نيابة وشحنوها بالمماليك من «الجند والخيالة والكشافة ومختلف طوائف المستخدمين » (٩٤) ، ليكونوا عيونا تراقب حركات اعداء السلاطين على حدود البلاد .

ويجدر بنا اخيرا ان نذكر الوديان المنتشرة على طرف البادية الشرقي والتي تنحدر نحو الفرات ، ووادي السرحان الذي تصب فيه وديان فرعية من الجانبين . فقد كانت هذه الوديان من مراكز تجمع القبائل المشهورة ، خاصة في فصل الشتاء . ففي هذا

<sup>(</sup>٢٦) بلدة مسكنة الحالية .

<sup>(</sup>٧)) كانت تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة دير الزور الحالية .

<sup>(</sup>۱۸) عن تدمر واهبيتها انظر : اهسن التقاسيم ، ص ١٥٦ ، بسط الارض ، ص ۸۸ ــ ۸۹ ، معجـــم البلدان ، ح٢ ص ١٦٧ ، تقديم البلدان ، ص ١٨٠ آثار البلاد ، ص ١٦٩ ، رحلة ابن بطوطة ، ص ٥٠٠ ابن غضل الله العبري ، مسالك الابصار ( مخطوطة أيا صوفيا ) ج٣ ورقة ١٧٣ ب ، صبـح الاعشى ، ج٤ ص ١١٤ ، ابن الشحنة ، الدر المنتخب في تاريخ مملكة هلب ( بيروت ، ١٩٠٩ ) ص ٢٥٧ ، وعن السخنة وارك وعرض انظر : معجم البلدان ، ج١ ص ١٥٣ ، ج٣ ص ١٩٦ ، ج٤ ص ١٠٣ ، نخبـة الدهر ، ص ٢٠٠ ، رحلة ابن تطوطة ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٩٩) التعريف ، ص ١٨٠ ، ايضا : صبح الاعشى ، ج ٤ ص ١١٥ ، زبدة كشف الماليك ، ص ٥٠ .

الفصل كانت تترك القبائل مراكزها الصيفية الى هذه المناطق حيث يتوفر الدفء لها والرعي لمواشيها (٥٠).

استقر عدد من القبائل العربية ، منذ فترة ما قبل الاسلام ، في بادية العـــرب الشمالية . وقد انتقلت هذه القبائل تدريجيا من الجزيرة العربية الى اطراف العسراق والجزيرة الفراتية والشمام . وتعددت الاسباب التي كانت تدفع القبائل او بطون منهسا الى ترك مواطنها والانتقال الى مواطن جديدة . ولعل من اهم الاسباب هو النـــزاع المستمر بين القبائل المختلفة وحتى بين فروع القبيلة الواحدة ، اذ ان ذلك كان يؤدي الى انتقال القبيلة او الفرع المغلوب على امره واللجوء الى قبيلة من القبائل والتحالف معها (٥١) أو طرد قبيلة أضعف منها عن مو أطنها و الاستبلاء عليها.

وقد كانت حركة القبائل داخل الجزيرة العربية وخارجها ، حركة مستمرة ، بطيئة احيانا سريعة احيانا اخرى ، حسب الظروف التي اثرت فيها . وسنرى في القسم التالى من هذا الفصل كيف كان توزيع القبائل العربية وحركتها في بادية العرب الشمالية من الفترة السابقة لظهور الاسلام مباشرة وحتى القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميسلادي) .

وكانت مواطن القبائل العربية ، في القرن السابق لظهور الاسلام مباشرة ، موزعة على الشبكل التالي: (٥٢)

<sup>(</sup>٥٠) ارجع الى الخارطة رقم ١٠

<sup>(</sup>٥١) من امثلة ذلك ما حصل لفرع جديلة من طيء بعد «حرب الفساد » التي كانت بينها وبين الغوث من طيء ايضًا ؛ فقد لحقت بعد هزيمتها بكلب واقامت عندهم ، ابو الفرج الاصفهائي ؛ الاغاني (بيروت ؛ ١٩٥٨) ، ج ٢٣ صص ٩ - ١٠ ، ابن الاثيرة، الكامل في القاريخ (ط. بيروت ، ١٩٦٥ - ١٩٦٧) ، ج١ ، صص ٦٣٥ - ٦٣٦ . وانتقل قسم منها الى منطقة حلب واستقروا في « هاضر تنسرين » الذي عرف فيما بعد « بحاضر طيء » . البلاذري ، فتوط البلسدان ، ص ١٩٧ - ١٩٨ ، المسمودي ، المثنية والاشراف (ليدن ، ١٨٩٣) ص ٢٠٨ ، كتاب في تاريخ حلب ، ج١ ورقة ٩٣ .

<sup>(</sup>٥٢) أستند في تحديد مواطن القبائل هنا بالمصادر المتالية : معجم ما استعجم ، ج1 صص ١ ــ ٩٠ ، العبر ج٢ صص ٩١٤ ـ ١٩٩ ، احسان النص ، المعصبية القبلية في الشعر الاموي (بيروت ، ١٩٦٧ ) صص ١٣٠ -- ١٣٤ ، والمقالات المتعلقة بالقبائل في دائرة المعارف الاسلامية ( بالانجليزية ، الطبعتان الاولى والثانية ) ، والخرائط التالية : خارطة لتوزيع القبائل في The Historical Atlas of Islamic Peoples, p. 2

والخرائط في كتاب رابين (London, 1951) والخرائط في كتاب رابين

والمارطة ضمن المتال عن « البدو » في دائرة المعارف الاسلامية (بالانجليزية ، الطبعة الثانية ) ج١ ص ۸۹۱ ۰

هُ في منطقة نجد الشمالي كانت تسكن قبائل : طيء في منطقة الجبلين اجأ وسلمى وما حولهما ، واسد الى الجنوب والشرق من طيء على جانبي طريق الحاج العراقي .

والى الشرق من منازل اسد كانت مواطن قبيلة تميم في اليمامة ، ثم عبد قيس في البحرين وساحل خليج البصرة .

اما القبائل التي كانت تسكن الى الغرب من جبلي طيء وفي شمالي الحجاز فقد كانت بلي ، وجذام ، ولخم التي كان يمتد نفوذها شمالا الى جنوبي فلسطين والاردن .

وفي المنطقة الواقعة بين البصرة جنوبا وبالس شمالا كانت تقطن قبائل: بكر ، والنمر ، وتغلب في الجزيرة الفراتية (٥٣) .

واما بقية مناطق البادية فقد سكنتها سنيح وبهراء في اجزائها الشمالية وكلب التي سيطرت على الاجزاء الداخلية ، والوسطى والجنوبية ، ولم يخالطها فيها من القبائل المشهورة الا اياد (١٥٠) .

كان هذا هو التوزيع التقريبي لاشهر القبائل ومواطنها عندما جاء الاسلام وبدأت حركة التوسيع باتجاه العراق وبلاد الشام والشيمال الافريقي والتي تعرف بالفتوحات العربية .

ولم تكن حركة القبائل العربية التي رافقت الفتوحات شبيهة بالهجرات التي تمت في السابق . ذلك ان دوافع هذه الحركة كانت تختلف عن اسباب تلك الهجرات . ومع ذلك فقد اعطت الفتوحات مجالا لحدوث تغير في مواطن القبائل على اطراف البادية . فقد تركت القبائل ( او بطون منها ) التي اشتركت في الفتوحات مواطنها واستقرت فسي المناطق التي فتحتها ، في الاجناد في بلاد الشمام والامصار في المناطق الاخرى ، وادى هذا الانتقال لبعض بطون القبائل الى استيلاء القبائل التي بقيت في مواطنها على المنازل التي تركها اهلها ، وغالبا ما كانت تستولي القبائل المجاورة على المنازل المهجـــورة وجعلها من مناطق نفوذها (٥٠) ، ولكن هذا التغير في مواطن القبائل لم يؤثـر كئـيرا

<sup>(</sup>٥٣) كانت مواطن اغلب هذه التبائل متركزة على الجانب الغربي للفرات ، وقد كانت تنوخ تسكن قرب الفرات ثم رحلت الى الحيرة ، ثم الى الشام ، معجم ما استعجم ، ج١ ص ٢٧ ،

<sup>(</sup>١٥) ارجع الى الخارطة رقم ٢ ٠

<sup>(</sup>٥٥) استمر هذا الاتجاه غيما بعد ، انظر المعبر ، ج٢ ص ٦٦٢ – ٦٣ ، ٦٣٥ ، بالنسبة لاسد وغطفان واستيلاء طيء وغيرها من القبائل على منازلها .

على توزيعها وانما ساعد في دفع افواج جديدة انضمت الى القبائل السابقة . وغالبا ما كانت هذه الافواج تنتمي الى نفس اصل القبيلة او القبائل التي التحقت بها .

تم فتح الشام من قبل جيوش خرجت من الجزيرة العربية ، اما فتح العراق فقد بدأ من قبل بعض بطون القبائل العربية التي كانت تسكن هناك . ثم اخذ الخلفاء بتزويد جيوش الشام والعراق بالامدادات ، وهنالك ظاهرة تسترعي الانتباه بالنسبة لهــــذه الامدادات الاولى وهي : ان من كان منها من القبائل العدنانية او القبائل اليمانية كان يميل الى الذهاب الى بلاد الشام مع حاجة جبهة العراق الى هذه الامــدادات (٥٠) . وكان سياسة عمر بن الخطاب \_ في البداية \_ في ارسال الامدادات ، ان ترسل بحيث «يصير كل قوم مع من احبوا » (٥٠) ، لكن هذه السياسة ادت الى اختلال التوازن في تزويد الجيوش المراقية والشامية بما كانت تحتاج اليه من الجند (٨٥) ، كما ادت الى تركز غالبية القبائل القضاعية واليمانية في الشام ، والقبائل العدنانية في العـــراق والجزيرة الفراتية (٨٥) .

واستقر من اشترك من القبائل في الفتوحات في الامصار والاجناد التي انشئت ، واقتضى التنظيم الاداري الذي وضع زمن عمر بن الخطاب بقاء كل اهل مصر او جند في منطقته حتى يتمكن من ترتيب العطاء في الدواوين ، ولكي يصبح اهل الامصار جنسودا متفرغين للجهاد مستعدين للمشاركة في الحرب كلما دعت الحاجة الى ذلك (١٠) . واستمر هذا الوضع زمن الخلفاء الراشدين وعصر الامويين وفترة من العصر العباسي، ولم يستجد فيه شيء الا في حالات الانتقال الفردية وبعض حالات الانتقال الجماعية ، ففي حالات الانتقال المردية كان يشطب المفرد من ديوأن مصره او جنده السأبق ليسجل في ديوان المكان الذي انتقل اليه ، اما حالات انتقال الجماعات فقد كانت تؤدي احيانا

<sup>(</sup>٥٦) ارجع الى الطبري ، تاريخ الرسل واللوك ( ليدن ١٨٧٩ ــ ١٩٠١ ) ١ : ٢١٨٦ ــ ٢١٨٦ ــ ٢٢١٨ . ٢٢٢٢ ــ ٢٢٢٢ ، النص ، العصبية القبلية ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥٧) الطبري ، تاريخ الرسل والملوث ، ١ · ٢١٠٨ ·

<sup>(</sup>٥٨) ببدو أن التبائل اليهنية التي كانت مستعدة المشاركة في الإمدادات كانت اكثر من التبائد لل العدنانية ، فقد واجه عمر بن الخطاب مشكلة تبثلت في تزويد جيش العراق بما كان يحتاج اليه من امدادات ، فقد كان معظم من تقدم اليه من أهل اليهن ، وكانوا جميعا يرفيون في الذهاب الى الشام « فأن اسلافنا بها » ، وحل عمر المشكلة بأن قسم الإمدادات نصفين : نصف يذهب الى العراق ، والنصف الاخر الى الشام ، الطبري ، المصدر فاته ، ١ : ٢١١٨ ، ٢١١٨ ،

<sup>(</sup>٥٩) ذلك لا يمنع وجود عناصر يمانية في العراق وعناصر عدنائية في الشام ، وانما كان ذلك هو الاتجــاه العـام.

<sup>(</sup>٦٠) صالح العلي ، التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في القرن الاول الهجري ( بغداد ، ١٩٥٣ ) ص ١١٤٠.

الى استحداث اجناد جديدة ، كما فعل معاوية بن ابي سفيان الذي استحدث جند قنسرين لاهل العراق من انصاره الذين شاركوا في حرب صفين ، وكما فعل هارون الرشيد الذي استحدث جند العواصم حتى يكون الجند فيه بشكل دائم بدلا من خروجه من الامصار والاجناد كلما دعت الحاجة الى ذلك (١١) .

ولا يهمنا هنا أمر القبائل التي استقرت في الاجناد والامصار ، وانما امر اهل البادية منها . وقد كان وضع هذه القبائل ، خلال القرون الثلاثة الاولى من الاسلام ، يختلف عن وضع اهل الامصار . فعدم استقرار اهل البادية ادى الى حرمانهم من العطاء الدائم (٦٢) ، وبالتالي لم يكن لهم سجل في الدواوين (٦٢) . اما من كان ينتقل منهم من البادية الى مراكز الامصار والاجناد ، فانه كان يخرج عن حكم اهل البادية ، ويصبح كغيره من اهل هذه المراكز من حيث الحقوق والواجبات .

واستقرت اوضاع القبائل خلال القرنين الاول والثاني الهجريين على هذه الحال رغم كثرة الفتن التي شهدها عصر الامويين والعصر العباسي الاول ولم يحدث تبدل جذري في مواطنها حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) مقد كان لا بد من مرور فترة من الزمن قبل قيام حركة هجرة جديدة (١٤) وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) بدأت حركة من نجد باتجاه الشمال الشرقي وفرجت قبيلة اسد نحو العراق واستولت طيء على المواطن التي تركتها وحوالي نهاية القرن الثالث الهجري بدأت حركة القرامطة بالاتجاه نحو العراق والشام وبسبب هذه الحركة خرجت عقيل الى الجزيرة الفراتية وكلاب الى منطقة حلب وطيء الى الاطراف الجنوبية من بلاد الشام (١٥) وتمكنت هذه القبائل من تأسيس امارات خاصة بها : فقامت امارة بني اسد في الحلة وغربي الفرات وامارة عقيل في الجزيرة الفراتية (الموصل) مكان الامارة الحمدانية وامارة طيء في فلسطين والاردن ومارة على قاماة المارات اخرى في بقية بلادالشام والبادية كأمارة كلب في منطقة دمشق وامارة كلاب قاماة المارات أخرى في بقية بلادالشام والبادية كأمارة كلب في منطقة دمشق وامارة كلاب

Le Strange, Palestine Under the Muslims, pp. 25-26. (۱۱٪ ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ نخبة الدهر ، ص

<sup>(</sup>٦٢) صالح المعلى ، التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية ، ص ٣١ ـ ٣٥ . وقد كان اهل البادية يأخذون حصتهم من الفنائم في حالة اشتراكهم في الحرب ، نفس الصدر ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦٣) الشيباني ، شرح كتاب السير الكبير ( القاهرة ، ١٩٥٧ ) ج١ ، صص ٩٤ ـــ ٩٥ ، صالح العلي ، التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية ، ص ٢٨٥ ــ ٢٨٦ عن كتاب الجامع الكبير للشيباني ، ص ٢٠٧ ـــ ٢٠٠ م

W. Caskel, "Al-'Arab", in EI(2), p. 528. (75)

W. Caskel, "Al-'Arab", in EI(2), II, p. 528. (%)

في حلب وما حولها (١٦) . ولكن نفوذ هذه الامارات لم يدم طويلا ، فقد اختفى معظمها خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ( القرن الحادي عشر الميلادي ) نتيجة للغزو السلجوقي الذي تمكن من القضاء عليها والاستيلاء على معظم المناطق التي كانت تامعة لها (١٧) .

واصبح توزيع القبائل العربية ومناطق نفوذها في العراق والشام والبادية نتيجة للحركة الجديدة كالتالى: (١٨)

كانت تسكن بادية البصرة عدة احياء وقبائل ، لكن اغلبها كان من تميم التي كان يمتد نفوذها الى البحرين واليمامة حيث تتصل بعبد قيس (١٩) . وكان بنو اسد يحتلون المناطق الواقعة الى الشمال من البصرة وحتى حدود الجزيرة الفراتية (٧٠) ، واغلبهم « اهل وبر » (٧١) . اما منطقة الجزيرة الفراتية فقد كان فيها من قبائل ربيعة ومضر ، تغلب واياد ونمير وعقيل وكلاب وهم اهل « مدر ووبر » (٧٢) . وفي بادية الجزيرة كانت تسكن احياء من ربيعة واليمن واكثرهم من كلب (٧٢) .

وقد تعددت القبائل التي كانت تسكن بلاد الشمام وباديتها في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) ، وبعض هذه القبائل كان اهل « مدر » وبعضها الاخر اهل « مدر ووبر » (٧٤) . فقد كان يسكن بادية السماوة ــ من دومة الجندل الى عبن التمر ــ

F. Krenkow, "Kilab" in EI(1), II, 1005. (77)

<sup>(</sup>٦٧) لم ببق من هذه الامارات بعد الاحتلال السلجوقي سوى امارة اسد التي استمرت حتى منتصف القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ، اما امارة طيء في جنوبي فلسطين والاردن فقد خضعيت معظم المناطق التي كانت تابعة لها للصليبين ، وما نبقى كان تحت النفوذ الفاطمي .

<sup>(</sup>١٨) اعتمد في هذا التوزيع الجديد على مصادر من النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ككتاب البلدان اليعقوبي، والنصف الاول من القرن الرابع الهجري ككتاب صفة جزيرة العرب للهمداني .

<sup>(</sup>٦٩) صورة الارض ، ص ٣٤ ، المسالك والمالك ، ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>٧٠) صورة الارض ، ص ٢٢ . وكان يجاورهم بنو خفاجه في منطقة عين التمر .

<sup>(</sup>۷۱) ابن العديم ، كتاب في ناريخ هلب ، ج٣ ورقة ٢٤١ . وكان في الحيرة نصارى من سليم وتميم وطيء ، البعقوبي ، كتاب البلدان ( لبدن ، ١٨٩١ ) ص ٠٠٣٠ . و « اهل الوبر » سكان بيوت الشعر .

<sup>(</sup>۷۲) أبن المعديم ، كتاب في تاريخ حاب ، ٣٠ الاوراق ١٢٥٥ ــ ١٥٢ب ، المسالسك والممالسك ، ص ٥٥ ، صورة الارض ، صص ٢٢٧ ــ ٢٢٨ ، الهمداني صفة جزيرة العرب ( القاهرة ، ١٩٥٣ ) ص ١٣٢ ــ ١٣٣ . ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧٣) صورة الارض ، ص ٣٤ ، المسالك والمالك ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٧٤) ابن المعديم ، كتاب في تاريخ هلب ، ج٣ الاوراق ٥٢٥ ب \_ ٢٥٢ ب ، المسالك والممالك ، ص ٥٥ .

قبيلة كلب ، وفي بادية الشمام قبائل غزارة ولخم وجذام وطيء ، وقبائل مختلطة من ربيعة ومضر ، واغلبها من اليمن (٧٠) . هذا في البادية ، اما المدن التي كانت واقعة على سيف البادية فقد استقر فيها او حولها الكثير من بطون القبائل ، فمن القبائل التي استقرت في منطقة حلب ، اسد وكنانة وطيء وضبة وعبس وكلاب وسليح (٢١) . وكانت غالبية اهل حماة وحمص من اهل اليمن من بهراء وتنوخ وكلب وعذرة وكندة (٧٧) . امسام منطقة دمشق فقد كان اهلها من قيس واليمن وربيعة ، فمدينة دمشق كان يغلب على اهلها اليمنية ، وبها من قيس وبني امية (٨٧) ، اما الفوطة ففيها كلب وغسان وقيس وربيعة . وفي حوران، اسد وقيس من بني مرة ، ما عدا السويداء التي كان بها قوم من كلب . وفي البثنية واذرعات والبلقاء ، من اليمن ومن قيس وقليل من قريش ، وفي كورة الجبال ومآب والشراه ، غسان وبلقين وموالي بني هاشم واخلاط من الناس ، وفي الجولان ، قيس ومرة وبعض اهل اليمن (٧١) ، وكان يسكن جند فلسطين اخلاط من العرب والعجم ومن لخم وجذام وعاملة وكندة وقيس وكنانة (٨٠) .

اما القبائل التي كانت تسكن على طريق الحجاج العراقي وبعضا من هضبة نجد وشمالي الحجاز حتى حدود الشراة فقد كانت كثيرة ، واشمرها من الكوفة باتجاه نجد وشمالي الحجاز ما يلي: بنو اسد حتى البطان من محطات الطريق (٨١) ، وطيء التي كانت مواطنها من وادي القرى في الحجاز حتى اطراف اليمامة والبحرين (٨٢) ، ثم عبس من قيس (٨٢) ، ثم بني سليم (٨٤) ، والى الشمال الفربي من سليم كانت تقطن بعض

<sup>(</sup>٧٥) صورة الارض ، ص ٣٥ ، المسالك والممالك ، صص ٢٥ ــ ٢٦ ، صفة جزيرة العرب ، ص ١٢٩ ــ ١٣٢

 <sup>(</sup>٧٦) ابن العديم ، كتاب في تاريخ حلب ، ج٣ الاوراق ٥٣٥ ب — ٢٤٤ ب ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۷۷) البلدان ، ص ۳۲۶ ، صفة جزيرة العرب ، ص ۱۳۲ ، ابن العديم ، كتاب في تاريخ هلب ، ج٣ ورقــة ٢٥٦ أ .

<sup>(</sup>۷۸) **البلدان ،** ص ۳۲٦ ·

<sup>(</sup>۷۹) **المصدر ذاته ،** ص ۳۲۲ – ۲۷

<sup>(</sup>٨٠) البلدان ، ص ٣٣٩ ، صفة جزيرة العرب ، ١٢٩ ــ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٨١) البلدان ، ص ٣١٣ ، صورة الارض ، ص ٣٤ ، المسالك والمالك ، ص ٢٥ ، صفة جزيـرة المرب ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>A۲) ذات المصادر والصفحات في الحاشية A۱ ،

<sup>(</sup>۸۳) **البلدان** ، ص ۲۱۲ ۰

<sup>(</sup>٨٤) صورة الارض ، ص ٣٤ ، المسالك والممالك ، ص ٢٥ ، صفة جزيرة العرب ، ص ١٣١ .

بطون طيء (٨٥) ، ثم جذام التي امتدت منازلها الى مدين وايلة ومعان واذرح والشراه (٨٦) .

ومن وقت استيلاء السلاجقة على العراق والجزيرة وبلاد الشام في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) تقل اخبار القبائل العربية في هذه المناطق . وكل ما نجده يكاد ينحصر في اخبار آل مزيد من بني اسد في العراق ، وآل ربيعة من بني طيء في الشام . اما ما عدا ذلك ، فان اخبار القبائل ، ان وجدت ، لا تتعدى الاشارة الى « الاعراب » او « العربان » الذين كانوا يشاركون جيوش السلاجقة والزنكيين والايوبيين في حروبهم الداخلية وحملاتهم ضد الصليبيين ، او لانهم كانويعتدون على طرق الحجاج والقوافل التجارية (٨٧) .

وفي بداية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) بدأ ذكر القبائل العربية بالظهور في اخبار الحوادث من جديد ، بشكل بارز ، كما تدل على ذلك المسلم المعاصرة ، ويبدو ان ذلك كان نتيجة لتزايد اهميتهم في احداث هذه الفترة ، وفي ذلك الوقت بدأت المحاولات الاولى لتنظيم القبائل العربية وتحديد دورها الذي يمكن ان تلعبه في حياة البلاد ، وذلك باستحداث « امرة العرب » الرسمية (٨٨) ، ويبدو ان هلكولات الاولية كانت تهدف الى ربط القبائل بالجهاز الاداري للدولة من ناحية ، ومنعها من القيام بالاعتداء على طرق القوافل والحجاج من ناحية اخرى ، وذلك بتعويضها عن ما كانت تكسبه بالنهب والسلب بالاقطاعات والهبات والهدايا (٨٨) ، وتبعت هذه التنظيمات محاولات اخرى كانت اوسع نطاقا ، تلك التي قام بها السلطان الظاهر بيبرس ( ١٢٦٠ م — ١٢٧٧ م ) في بداية غترة الماليك البحرية ، فقد اقر امرة العرب

<sup>(</sup>٨٥) بنو صخر وبنو عمر وبطن من بحتر ، صفة جزيرة العرب ، ص ١٣١ \_ ٣٢ .

<sup>(</sup>٨٦) صورة الارض ، ص ٣٤، المسالك والممالك ، ص ٢٥ ، صفة جزيرة العرب ، ص ١٣٠ ، ارجع الـــى الخارطة رقم ٣ .

<sup>(</sup>AY) انظر مثلا : ابن الاثيم ، **الكامل في الناريخ** ( طذ بيروت ، ١٩٦٥ — ١٩٦٧ ) ج١٠ ، حيث تتردد كثيرا اخبار أسد وطيء ، والعرب في الحروب ، واعتداءانهم على طرق الحجاج .

 <sup>(</sup>٨٨) كانت امرة العرب ، شبه الرسمية ، ابني كلاب، واستمرت حتى اصبحت رسمية لطيء ، ابن العديم ،
 كتاب في تاريخ هلب ، ج٣ الورقة ٢٤٧ أ ، وللتفاصيل ارجع الى الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٨٩) من الاشارات الاولى التي ترد عن اقطاعات امراء العرب لمنعهم من التعرض لقواغل الحجاج ؛ تلك التي ترد عن نور الدين محمود زنكي ، ابن قاضــي شهبة ، المجوهر الثمين في سيرة نور الدين (ميكروفيلـم في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم .Arabic-19 ) ص ٩.

على جميع التبائل في بلاد الشام والبادية لآل فضل وآل مرا من بني ربيعة طيء ، كما عين الامراء على جميع القبائل التي كانت تدخل في طاعة الدولة الملوكية واقطعهم الاقطاعات وعين لهم المهام التي يجب عليهم القيام بها من مراقبة للحدود ومحافظة على طرق المواصلات الى تزويد اسطبلات السلطان بما تحتاج اليه من خيول وجمال .

وارتبطت هذه التنظيمات الجديدة بالنفوذ الذي كانت تتمتع به القبائل . كما ان نفوذ القبائل كان له علاقة بالإماكن التي كانت تسكنها او تخضع لسيطرتها . وقصح تغيرت مناطق سكنى ونفوذ القبائل عما كانت عليه في القرن الرابع الهجري ( العاشسر الميلادي ) ، واصبح لدينا في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) صورة جديدة لنازل العرب في البادية . ولم تكن حركة القبائل خلال هذه الفترة على شكل هجرات من الجزيرة العربية الى العراق والشام ، كما كان الامر في السابق ، وانما ارتبطت بتقلص نفوذ بعض القبائل واتساع المناطق التي اصبحت تسيطر عليها غروع قبائل اخرى ، وباندماج بعض القبائل التي كانت تسكن على اطراف البادية تدريجيا في حواضر المناطق المجاورة واريافها ، وانتقالها من حياة التنقل الى حياة الاستقرار لتحل مكانها بطون قبائل اخرى (٠٠) . وقد قدم ابن فضل الله العمري صورة دقيقة ومعاصرة لمناطق سكنى ولنفوذ القبائل خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) . ويبدو من هذه الصورة ان فروع قبيلة طيء كانت صاحبة النفوذ على جميع بادية العرب الشمالية ، وان ما كان للقبائل الاخرى من مواطن كان مجرد مناط—ق صحدودة موزعة ضمن ديارها (١٩) .

فقد كانت منطقة نفوذ آل فضل بن ربيعة من « حمص الى قلعة جعبر ، آخذيك على شعة الفرات واطراف العراق حتى ينتهي حدهم قبلة بشرق الى الوشم في نجد و آخذين يسارا الى البصرة » (٩٢) . ومنطقة آل علي بن حديثة من ربيعة ايضا كانت تشمل مرج دمشق وغوطتها « ومنتهاهم الى الجوف والجنانية الى الشبكة السكى تيماء . . . » (٩٢) . اما آل مرا فقد كانت ديارهم من بلاد « الجولان الى الزرقاء والضليل

<sup>(</sup>٩٠) العبر ، ج٢ ص ٦٢٠ ــ ٦٤٨ ، ٥٣٠ ، مسائك الابصار ، (خط ، طبقبوسراي) ج٣ ص ٥٥ -- ٥٦ ، حيث لخص بشكل موجز القبائل التي استقرت في ريف بلاد الثمام وحواضره وخرجت عن حكم الباديــة ( البدو ) ،

<sup>(</sup>٩١) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٨ – ٥٥ ٠

<sup>(</sup>٩٢) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٩٣) **المصدر ذاته ،** ص ه ٤٠

الى بصرى ومشرقا الى الحرة المعروفة بحرة كشب قريب مكة . . . » (٩٤) ثم شرقا حتى حدود ديار آل علي ، هذا بالإضافة الى ديار فروع طيء الاخرى مثل غزية المتفرقة فروعها بالشمام والحجاز والعراق وفيما بين الحجاز والعراق ، وشمر ولام في منطقة الحبلين أجأ وسلمى ، وجرم في بلاد غزة والداروم (٩٥) × .

بعد هذا الوصف الموجز لطبيعة الارض وحركة السكان في بادية العرب الشمالية سأحاول في الفصل التالي البحث في اصل الامارة الطائية التي بدأت تتكون اثناء حركة القبائل التي تمت في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي).

<sup>(</sup>٩٤) **المصدر ذاته ،** ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٩٥) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٥١ ــ ٥٦ ، ١٥ ، ٢٣ ، العبر ، ج٢ ص ٣٠٥ ، ٦٣٠ ــ ٦٣١ .

<sup>×</sup> ارجع الى الخارطة رقم } .

الفصل الثاني

جندور الامسارة الطائية

|  | - |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

.

•

\*

•

•

₹

•

لا بد ، قبل البحث عن أصول الامارة الطائية الاولى ، من اعطاء فكرة عامة عن الاوضاع السياسية للعالم الاسلامي ، خاصة العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام ، خلال الفترة التي سبقت قيام هذه الامارة ، ليتمكن الباحث من وضعها في الاطار المناسب لها ، وحتى نستطيع معرفة الدور الذي لعبته في احداث المنطقة التي امتد اليها نفوذها.

فهن بداية القرن الرابع الهجري ( العائسر الميلادي ) ، وحتى قبل ذلك ، ساد الانقسام العالم الاسلامي ، وتعددت الدويلات التي نشأت فيه او تغلبت على اجهزاء منه . وقد كانت هذه الدويلات تتمتع باستقلال ذاتي كبير مع انها كانت تعترف بالسلطة الاسمية للخلافة العباسية عليها ، وتعلن خضوعها لهذه الخلافة بالخطبة للخلفها والتقيد بشعائر الولاء الاخرى ، وربما كان ذلك لاكساب سلطتها شرعية في نظر عامه الناس . وقد رسم احد المؤرخين (١) صورة دقيقة لاوضاع الخلافة العباسية والدويلات التي تكونت داخلها ، ضمن ذكره لاحداث سنة ١٩٣٥/٣٢٤م عندما قال :

« وصارت الدنيا في ايدي المتغلبين ، وصاروا ملوك الطوائف ، وكل من حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله . . . فصارت واسط والبصرة والاهواز في يد البريديين ، وغارس والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن بويه ويد واشمكير يتنازعونها بينهما ، والموصل وديار ربيعة وديار بكر (٢) في ايدي بني حمدان ، ومصر والشام في يد طفح الاخشيد . . . واليمامة والبحرين وهجر في يد ابي طاهر بن أبي سعيد الجنابي . . . ولم يبق في يد السلطان ( الخليفة ) وابن مقلة ( وزيره ) غير السواد والعراق » (٢) .

ولم يطرأ على هذا الوضع أي تحسن خلال الفترة التالية ، بل بالعكس ، ازداد سوءا بظهور قوى جديدة على مسرح الاحداث ، والتي ادى ظهورها الى تغير الخريطة

<sup>( 1 )</sup> لا يعرف المصدر الاول لهذه الملاحظة الدقيقة ،لكن يبدو ، كما ذكر آدم متز في المحضارة الاسلاميسة في القرن الرابع الهجري ( ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريده ، القاهرة ، ١٩٥٧ ) ج1 ص١ ، ان جميسع المصادر اخذت عن مصدر واحد لتشابه الصيغ التي توردها .

<sup>(</sup>٢) ديار ربيعة وديار بكر اجزاء من منطقة الجزيرة الفراتية .

<sup>(</sup>٣) مسكويه ، تجارب الامم ( الفاهرة ، ١٩١٤م ) جه صمص ٣٦٦ ــ ٣٦٧ ، ابن الجوزى ، المنتظم في ناريخ الامم والملوك ( حيدر اباد الدكن ، ١٩٥٩) ج٦ ص ٢٢٨ ، اما المصادر الاخرى التي اوردت هذه الملاحظة نقد ذكرها آدم متز في الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ج١ ص١ حاشية ١.

السياسية للمناطق التي تحيط ببادية العرب الشمالية (٤) .

غفي سنة ٩٧٠/٣٥٩ استولى الفاطميون على الاقسام الجنوبية من بلاد الشام من الاخشيديين ، ثم بدأ قائدهم على هذه الجبهة \_ جعفر بن فلاح \_ بالتقدم نحصو دمشق للقضاء على بقية نفوذ الاخشيديين في بلاد الشام ، وعلى من كان يساندهم من القبائل خاصة بنو عقيل اصحاب حوران والبثنية (٥) . وعندما عرف القرامطة بهذا التقدم الفاطمي اسرعوا بالمجيء الى الشام « لان المال الذي كان تقرر على الاخشيدية لهم بسبب الخفارة . . . انقطع لما زالت دولتهم وملك المفاربة » (١) . وتمكن القرامطة من الاستيلاء على دمشق وما يقع جنوبها من البلاد حتى وصلوا قريبا من القاهرة .

وفي ذات الفترة التي بدأت فيها حركة الفاطميين في بلاد الشام ، بدأ الروم فيي التحرك باتجاه الثغور الاسلامية ، وتمكنوا من الاستيلاء على عدد منها ، وفرضوا اتوات على الامراء الذين كانوا يتولون امورها .

ولم تكن هذه القوى الوحيدة التي اثرت في المنطقة ، وغيرت اوضاعها السياسية ، وادت الى سيادة الفوضى فيها ، وانها كان الستعادة القبائل العربية لقوتها وتغلبها على معظم المناطق الواقعة على اطراف البادية ، وحتى بعض الحواضر ، اثر في هذا التغير وتلك الفوضى . وذلك انه بعد ضعف الخلافة العباسية ، وتسلط العناصر الاجنبية ( الاتراك والبويهيون ) عليها ، وعدم تمكنها من مواجهة المتغلبين الذين استولوا على اطرافها ، اخذت القبائل العربية بالسيطرة على المناطق القريبة من مراكز تجمعها

<sup>( } )</sup> من أجل بحث موجز ودقيق لأوضاع العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/الماشر الميلادي ، ارجع الى :

The Damascus chronicle of the Crusades, London, 1932, pp. 7-32, H. A. R. Gibb, "The Caliphate and the Arab States" in History of the Crusades (ed. K. Setton) Vol. I. pp. 81-98.

<sup>(</sup> o ) الدواداري ، كنز الدرر وجامع الغرر : ٦ : الدرة المُصية في اخبار الدولة الفاطمية ( التامرة ، ١٩٦١) ص ١٢٣ ص ١٢٣ ، حيث يبدو انه ينقل عن مصدر معاصر للاحداث ، ويبدو ان الاخشيديين قد استعانوا بامراء هذا الفرع من عقبل في حكم منطقة حوران وجند الاردن وجند دمشق .

<sup>(</sup> ٢ ) المصدر المسابق ، ص ١٣٢ ، ويذكر ان الترامطة « قد استقر امرهم ان يأخذوا الخفائر من سائر الاقاليم ومن خليفة بغداد » ، ص ١٣٢ ، واورد ابن القلانسي ( عن هلال الصابي ) المبلغ الذي كان يدفعه الاخشيديون ، وهو ( ٣٠٠ ) الف دينار ، ذيل تاريخ دمشق ( بيروت ، ١٩١٩ ) ص ١ ،

وجعلتها جزءا من مناطق نفوذها . ونشأ نتيجة لذلك عدد من الامارات البدوية على الطراف العراق والجزيرة والشام (٧) .

وقد كانت معظم القبائل التي كانت تسكن منطقة الجزيرة وبلاد الشمام والبادية، حتى منتصف القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) ، تخضع لنفوذ الحمدانيين اصحاب الموصل وحلب . فقد كانت قبائل عقيل ونمير وكلاب وكلب وطيء « كالرعايا لبني حمدان يؤدون اليهم الاتاوات وينفرون معهم في الحروب » (٨) . لكن ضعف دولة الحمدانيين ادى الى استقلال بعض هذه القبائل وانشائها امارات خاصة بها . وان نظرة الى المناطق التي تغلبت عليها القبائل لكافية لاعطاء فكرة واضحة عن الاوضاع التي سادت العراق والجزيرة وبلاد الشمام وما بينهما من البادية من النصف الثاني للقرن الرابع الهجري وحتى مجىء السلاجقة :

سيطر بنو عامر وبنو خفاجة من عقيل على بادية البصرة ، واصبحوا مصدر قلق دائم للخلافة العباسية والمناطق المجاورة لهم خاصة طريق الحجاج العراقي التي كانت تمر في مناطقهم (٩) .

وانشأ بنو أسد امارة لهم في المنطقة الواقعة ما بين البصرة والكوغة ، الى الشرق والغرب من الفرات ، واصبح لهذه الامارة ، برئاسة بني مزيد ، دور بارز في الحياة السياسية للخلافة العباسية زمن البويهيين والسلاجقة (١٠) .

واستولى بنو عقيل على اغلب الجزيرة الفراتية ، وامتد نفوذهم جنوبا حتى الكوفة وشمالا بغرب حتى حدود حلب التي كانت لا تزال بيد الحمدانيين (١١) . ولم ينازع عقيل

<sup>(</sup> A ) ابن خلدون ، **العبر** ( بيروت ، ١٩٥٦ ـــ ١٩٥٩) ج} ص ه}ه .

<sup>(</sup> ٩ ) العبر ، ج٢ ص ٦٤٨، محمد عبد المنعم خفاجي، بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والادبي ( التاهرة ، ١٩٥٠) ج١ ص ٥٤ــ٥٥ ، ٢٢ــ٨٢ ، ٧٤ــ١٧ .

<sup>(</sup>۱۰) المنتظم ، ج٧ ص ٢٣٢ وما بعدها و المعبر ، ج٤ ص ٩٠٠ ــ ٢٣٥ ، G. Makdisi, "Notes on Hilla and the Mazyadids in Medieval Islam" Journal of the American Oriental Society, Vol. 47 (1954), pp. 249- 267.

<sup>(</sup>۱۱) العبر ، ج ٤ ص ه ٤ ه ــ ٢٠ ه ·

<sup>(</sup>١٢) الفارقي ، تاريخ ميافارقين ( القاهرة ، ١٩٥٦) ص ٢١ وما بعدها ، العبر ، ج٤ ص ١٧٤ وما بعدها .

منطقة الجزيرة سوى بني مروان الاكراد الذين اسسوا أمارة في ديار بكر (١٢) ، وبنسو نمير الذين كان لهم بعض القلاع والحصون في ديار مضر (١٢) .

واما بلاد الشمام وباديتها فقد كانت تسيطر عليها القبائل ايضا . فقامت امارة بنى كلاب على انقاض الامارة الحمدانية في حلب ، واصبحت هذه القبيلة من اشهر قبائل شمالي بلاد الشمام زمن الزنكيين والايوبيين (١٤) . واستعادت كلب بعض النفوذ الدي كان لها في السابق في منطقة دمشق ، لكن ذلك كان لفترة قصيرة من الزمن ، وسيطر على القسم الجنوبي من جند فلسطين ومن جند دمشق ( الاقسام الجنوبية من فلسطين وشرقي الاردن ) قبيلة طيء التي اصبحت ذات شأن كبير في احداث المنطقة بعد ذلك. واصبحت اهميتها تشبه اهمية قبيلة كلب زمن الامويين ، وبني حمدان ايام قوتهم ،

في هذه الظروف السياسية نشئت الامارة الطائية التي سأحاول في ما يلي تتبع نموها وعلاقاتها مع التوى المختلفة في المنطقة خلال القرن الاول من وجودها . الامارة الطائية الاولى (١٠٥) ( ٣٦٠هم ٣٦٠هم ١٠٣٩هم ١٠٣٩م )

لعل حركة القرامطة كانت من اهم القوى التي لها علاقة مباشرة بحركة القبائل العربية اثناء القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) . فقد شاركت قبائل شرقي الجزيرة ونجد وبادية الشام في حروب القرامطة منذ نهاية القرن الثالث الهجيري (التاسع الميلادي) . وكانت مشاركة بعض هذه القبائل نتيجة لاعتناقها مذهب القرامطة مثل بعض بطون كلب ، ووجد البعض الآخر من هذه القبائل من هذه المشاركة مجالا لتحقيق مكاسب مادية . ومن هذا النوع الثاني كانت قبيلة طيء (١١) ، التي ماهمت مساهمة فعالة في حروب القرامطة خاصة في بداية النصف الثاني من القرن الرابي

<sup>(</sup>١٣) تاريخ يديي بن سعيد ، ج٢ ص ٢٦٥ . وديار مضر جزء من الجزيرة الفراتية .

<sup>(</sup>۱۶) ذیل تاریخ دمشق ، ص ۷۲ ، تاریخ یعیی بن سعید ، ج۲ ص ۲۶۲ ــ ۲۶۲ ، ابن العدیم ، زبندة الملب ، ج۱ ص ۲۲۷ ــ ۲۳۰ .

<sup>(</sup>١٥) يقصد بـ « الامارة الطائية » في ما تقدم وما سيلي من هذه الدراسة وحتى قيام الامارة الرسمية ، ما كان لفروع طيء في جنوبي بلاد الشام من نفوذ ، سواء أكان ذلك عن طريق التفلب وموافقة السلطة المركزية في القاهرة او دمشق او التفلب دون موافقة سلطة ما ، وسواء أكان لهذه الامارة مركز احيانا ( كالرملة ) او بدونه احيانا اخرى ، وقد كانت على الافلب المارة قبلية بدوية لم تحض بموافقة سلطة معينة ، اما لقب « الامير » في فترة الامارة الاولى فلم يكن له صفة رسمية كما اصبح الامر بعد قيام الامارة الرسمية ،

<sup>(</sup>١٦) لا ترد اشارات في المصادر المعاصرة عن اعتناق طيء أو بعضا منها لمذهب القرامطة ٠

الهجري ( العاشر الميلادي ) . فقد كان آل الجراح ومن معهم من طيء يشكلون جــزءا هاما من جيش القرامطة ، والذي كان عليه اعتمادهم (١٧) .

وهذه المشاركة من جانب طيء هي التي ادت الى قيام الامارة الطائية الاولى (١٨). فعندما استولى القرامطة سنة ٣٦٠ه/ ٩٧١م على الرملة عينوا فيها قائدا منهم ومعه « دغفل بن الجراح الطائي وجماعة من الاخشيدية والكافورية » (١٩) . ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت احداث الاقسام الجنوبية من بلاد الشمام ، ولمدة تزيد على قرن مسن الزمان ، بآل الجراح امراء طيء الشمام .

وادى قيام الامارة الطائية وتغلبها على معظم بلاد الشمام الجنوبية الى قيسمام علاقات بينها وبين القوى التي كان لها اثر في احداث بلاد الشمام خلال القرن التالي: الفاطميون والقبائل العربية الاخرى مس عقيل وكلب وكلاب مس والروم .

سيطر آل الجراح على منطقة هامة بالنسبة للدولة الفاطمية . فقد كانت المناطق الجنوبية من فلسطين وشرقي الاردن نقطة الاتصال البري بين ممتلكاتها في افريقيا ، والمناطق التي استولت عليها في آسيا والمناطق التي كانت تطمع الدولة الفاطمية في الاستيلاء عليها . يضاف الى ذلك ان الطرق التجارية وطرق الحجاج المصري والشامي كانت لا بد وان تمر بها . وكان متوقعا والحالة هذه ، ان يكون للدولة الفاطمية سياسة واضحة تجاه طيء وغيرها من القبائل ، لكن يبدو ان الظروف التي رافقت استيلاء الفاطميين على الشام والفوضى المستمرة فيه لم تمكنهم من اتباع منهج واضح في سياستهم . ومع ذلك يمكننا ، عن طريق تتبع المعلقات بين الجانبين ، استنتاج الجاهين اساسيين كانت تستند اليهما الدولة الفاطمية في تعاملها مع آل الجراح مسن طيء : الاول هو العمل على الاحتفاظ بولاء (٢٠) هذه القبيلة وصداقتها لتساعد الدولة

<sup>(</sup>١٧) ذيل تاريخ دمشق ، ص٣ ، الدرة المضية، ص١٥٩ .

<sup>(</sup>٢٨) مع أن المصادر تشير الى وجود قبيلة طيء في بلاد الشام الجنوبية قبل هذا الزمن ، إلا أنه لا علاقة بين هؤلاء وبين آل الجراح الذين قدموا من نجد، ذلك أنهم — آل الجراح — عندما كانوا يهزمون في حروبهم كانوا يعودون ألى برية نجد والجبلين ، العبر ، ج٢ ص ٨٨ه .

<sup>(</sup>۱۹) **ذیل تاریخ دمشق ،** ص۲ .

<sup>(</sup>۲۰) تظهر هذه السياسة واضحة من نص كتاب بعثبه انوشتكين الدزبرى للخليفة الفاطمي الظاهر سنة ٢٠)ه، اذ قال فيه من ضمن شكواه على آل الجراح ، انهم الذين كانت قد « اصطنعتهم » الدولة . ذبل تاريخ دمشق ، ص ٧٣ \_ ٧٥ ، حاشية ١.

الفاطمية في تثبيت سلطتها في الشام وفي حروبها ضد القوى التي كانت تنافسها او تهددها ، خاصة وان طيء كانت تشكل القوة النيسية غير النظامية في جيش الفاطميين في بلاد الشام (٢١) . والثاني ، والناتج عن عدم تقيد امراء طيء باصول العلاقات بين التابع والمتبوع ، هو عمل الدولة الفاطمية المستمر للقضاء على هذه الامارة القبلية ، او على الاتل منعها من ان تصبح قوة ذات شأن قد تهدد وجود الفاطميين في بيلد الشام (٢٢) .

عرف الفاطميون كيف يجتذبون ولاء امراء طيء في الاوقات الحرجة ، وذلك بالسخاء بالمال والهبات والاقطاعات لامرائهم (٢٣) . والامثلة التي قدمت فيها طيء المساعدة لهم كثيرة . ففي سنة ٣٦٣ه/٧١ – ٧٧٢م تمكن الفاطميون من افساد آل الجراح ومن معهم من طيء على اصحابهم القرامطة ، ليتخلوا عنهم اثناء المعركة مقابل دفع مئة الف دينار لهم ، مما ادى الى هزيمة القرامطة (٢٤) . ومثل ذلك ما عملوه مع الفتكين والفتكين هو القائد التركي الذي هرب من بغداد (سنة ٣٦٣ه/٧١ – ٧٧٢م) وقدم الى الشمام ثماصبح واليا لدمشق بموافقة اهلها (٢٥) – اذ تخلوا عنه في اثناء حربه مع الفاطميين ثم اسروه وارسلوه الى الخليفة الفاطمي مقابل مبلغ مماثل من المال (٢١) . المطدامهم عابي تغلب بن حمدان (٧٧) الذيكان يطمع في الاستيلاء على دمشق — بمدافقة اصطدامهم عابي تغلب بن حمدان (٧٧) الذيكان يطمع في الاستيلاء على دمشق — بمدافقة

H. A. R. Gibb, "The Caliphate and the Arab States", History of the Crusades, Vol. I, p. 89.

<sup>(</sup>٢١)

<sup>(</sup>٢٢) لقد عبر الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس عن هذه السياسة في وصيته للخليفة العزيز بالله بقوله « سالم يا امير المؤمنين الروم ما سالموك ، واقنع من الحمدانية بالسكة والدعوة ، ولا تبق على المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة » .

الروذراوي ، ذيل تجارب الامم ( القاهرة ، ١٩١٦ ) ج٣ ص ١٨٥ ، ذيل تاريخ دمشق ، ص٣٣ ، ابن الصيرفي ، الاشارة الى من نال الوزارة ( القاهرة ، ١٩١٩ ) ، ص ٢٣ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ( القاهرة ، ١٩٦٩ ) ، ص ٢٣ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ( القاهرة ، ١٣٦٧ه ) ج٢ ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲۳) يفهم من ابن الفرات ، تاريخ ابن الفرات ، ( البصرة ، ۱۹۹۷ ، ج٤ قسم ١ ص ١٤٨ ، انه كان للاعراب اقطاعات زمن الفاطميين .

<sup>(</sup>۲٤) نیل تاریخ دمشق ، ص۳ ، الکامل ، ج۸ ص۱۳۸ – ۳۹ ۰

<sup>(</sup>۲۵) ذیل تاریخ دمشق ، ص ۱۱ – ۱۲ –

<sup>(</sup>۲۲) تاریخ یمیی بن سعید ( باریس ، ۱۹۳۲ ) ص ۱۸۱ – ۱۸۳ ، ذیل تاریخ دمشت ، ص ۱۲–۲۰ ، الکامل ، ج۸ ص ۱۰–۲۰ ، الدرة المضیة ، ص ۱۷۹ – ۱۸۸ ۰

<sup>(</sup>۲۷) أحد بني حمدان الذي هرب من العراق بعد الفتنة في بقداد بين الديالة « والعرب من بني حمدان » ، وسار الى الشام ، واقام خارج دمشق التي كان يسيطر عليها قسام الميار ذيل تاريسخ دمشق ، ص ٢١ -- ٢٢ .

الفاطميين \_ من قسام (٢٨) المتغلب على المدينة . فقد لجأ ابن حمدان الى بني عقيل المنين حاربوا آل الجراح . وفي المعركة التي كانت بين الجانبين انهزمت عقيل امام آل الجراح وقتل ابو تغلب (٢٩) .

ولم تكن تلك هي الحالات الوحيدة التي ساعدت فيها امارة طيء الدولة الفاطمية في اوقات الشدة ، بل استمر ذلك التأييد طوال الفترة الاولى لهذه الامارة ، ففي سنة ١٩٨٨ ( ١٩٩٩ ) وما بعدها ، ايدت طيء وغيرها من القبائل منجوتكين (٣٠) التركي ضد الفاطميين ، لكنها تخلت عنه اثناء احدى المعارك مما ادى الى هزيمته واسره (٢١) . كما استعان الخليفة الفاطمي الحاكم ( ١٩٨٦ه/١٩٩٩ – ١١٤ه/١٠١١م ) بامراء آل الجراح ومن معهم من العرب للقضاء على فتنة قامت بها قبائل برقة (٢٢) ، اما المناسبة الهامة التي كان لامراء طيء دور بارز في تأييد الفاطميين فقد كانت تخليهم عن الحسن بن جعفر العلوي الذي نصبوه خليفة بالرملة سنة (٣٠٤ه/١٠١٦م) ، وذلك بعد خروجهم عن طاعة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، وقد أقلق هذا الامر الخليفة الفاطمي ، فعمل بكل ما لديه من وسائل لدفعهم للتخلى عنه حتى تم له ذلك .

ومن الناحية الاخرى نرى ان الدولة الفاطمية بدأت تعمل للقضاء على الامسارة الطائية من السنين الاولى لقيامها ، وذلك بسبب الثورات المستمرة التي كان يقوم بها امراء آل الجراح ، والتي كانت تصل احيانا الى درجة لا تهدد غقط وجود الفاطميين في الشام ، بل وفي مصر ايضا ، فقد تتابعت الحملات التي ارسلها خلفاء مصر والتي كان

<sup>(</sup>٢٨) احد الاشخاص الذين قربهم الفتكين التركي وقت توليه ولاية دمشق ، وبعد اسر الفتكين استولى قسام على البلد ( دمشق ) . ذيل تاريخ دمشق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>۲۹) مسكويه ، تجارب الامم ( القاهرة ، ١٩١٤م ) ج٦ صص ١٠١٣٦١ ، تاريخ يحيى بن سعبد ، صص ١٩١٤ ) ، تاريخ يحيى بن سعبد ، صص ١٩٤ – ١٩٩ ، ذبل تاريخ دمشق ، صص ٢١ – ٢٣ ، الكامل ، ج٨ ص ٧٠٠ ، وفيات الاعبان ، ج ٢ ص ٣٨٨ – ٣٨٨ ، الدرة المضيئة ، ص ١٩٣ - ١٩٠ ،

<sup>(</sup>٣٠) احد « غلمان » الخليفة العزيز الفاطمي ( ٣٦٥ه/٣٩٥م -- ٨٦ه -- ٩٦٦م ) ، وقد ولاه العزيز دمشق، وبعد وفاة العزيز تآمر على الخليفة الحاكم (٨٩٩/٣٩٦م -- ١١٤ه/١٠٢١م ) بسبب من الصراع بين العناصر المغربية والعناصر التركية للسيطرة على الدولة الفاطمية ، ذيل تاريخ دمشق ، ص ٠٠ -- ١٤١ ذيل تجارب الامم ، ج٣ ص ٢٢٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣١) **ذيل تجارب الامم ، ج٣ ص٢٢٣ ، ذيل تاريخ دمشق ،** ص٦٦ ٧٧ ، ابن ميسر، **اخبار مصر** (القاهرة، ١٩١٩ مبر عبد ١٩١٩ مبر عبد ١٩١٩ مبر القاهرة عبد ١٩١٩ مبر القاهرة القاهرة عبد ١٩١٩ مبر عبد ١٩١٩ مبر القاهرة القاهر

<sup>(</sup>٣٢) وبرقة صقع كبير بين الاسكندرية وافريقية ، واسم مدينها انطابلس او طرابلس معجم البلدان ، ج١ ٣٨٨ ٠

هدفها الرئيسي القضاء على آل الجراح وفسادهم في البلاد (٣٣) . ففسي السنسوات ١٩٣هه الرئيسي القضاء على آل الجراح وفسادهم في البلاد (٣٣) . ففسي السنسوات ٣٦٩هم و ١٠١٣هه العراد الشماء ١٠١٥م و ١٠١٩م و ١٠١٠م و ١٠١٩م و ١٠١٠م و ١٠١٠م الشماء المحاربة قبيلة طيء (٣٤) . وقد نجحت معظم هذه الحملات في تحقيق اهدافها في ابعاد هذه القبيلة التي كانت تلجأ دائما ، بعد كل هزيمة ، الى البرية فترة من الزمن يقوم امراؤها خلالها باسترضاء الخلفاء في القاهرة بمختلف الاساليب من هدايا وشمفاعات ووعود بعدم الخروج عن الطاعة (٣٥) .

وقام امراء طيء ، كرد فعل لسياسة الفاطميين العدائية نحوهم ، بمحاولات كانت تعدف الى القضاء على نفوذ الخلافة الفاطمية في بلاد الثسام وحتى في مصر ، فلدينا معلومات عن قيام الامير مفرج بن دغفل بن الجراح وابنه حسان بمحاولتين كانتا تهدفان الى التأثير على مركز الخلافة الفاطمية ونفوذها في بلاد الثمام ومصر : الاولى اقامة خلافة علوية في الرملة ، والثانية ارسال كتب الى امراء بني قرة في مصر لدفعهم للقيام بثورة على الخليفة الفاطمي ، يضاف الى ذلك ان آل الجراح كانوا احد الاطللماركة في الحلف القبلي الذي ابرمه امراء القبائل في بلاد الثمام ، والذي وزعوا البلاد بموجبه مناطق نفوذ بينهم .

نفي حدود سنة ( 1.1 – ١٠١٠ه/١٠١ – ١٠١١م ) هرب أبو القاسم الحسين بن علي المغربي من مصر خوفا من الخليفة الحاكم ، والتجأ الى حسان بن المفرج بن دغفل امير طيء الذي كان قد تغلب في ذلك الوقت على بلاد الشام الجنوبية ، واستولى على مدينة الرملة (٢٦) ، واصبح أبو القاسم هذا مستشارا لآل الجراح ، وأخذ من بدايــة

<sup>(</sup>۳۳) تجارب الامسم ، ج٦ ص٤٠٣ ، تاريخ يديي بسنسميد ، ج٦ ص ١٩٥ ٢٠٣ ، ٢٩٣ ــ ٢٩٦ ، ٢٤٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥٤

<sup>(</sup>۱۹۳) تاریخ یدیی بن سعید (ط. باریس ، ۱۹۳۲) ص۱۹۳ – ۲۰۰ ، وطبعة بیروت (۱۹۰۹) ج۲ ص ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ می شده بدی بن سعید (ط. باریس ، ۱۹۳۳ – ۱۹۳۱، تجارب الامم ، ج۲ ص ۱۹۳۰ – ۱۹۳۰ نیل تاریخ دمشق ، ص ۲۲ – ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۷ ، اخبار مصر ، ج۲ ص ۵۰ – ۵۵، الکامل ، ج۸ ص ۷۰۰ ، ج۹ ص ۷ – ۲ ، ۱۲۰ ، ۲۳۱ – ۲۳۱ ، ابن العدیم ، زبدة المحلب في تاریخ حلب (دمشق ، ۱۹۵۱ – ۱۹۳۸ ، ۲۳۲ – ۲۳۲ ،

<sup>(</sup>٣٥) نفس المصادر في حاشية ٣٣ ، ٣٤ ، وفيسات الاعيان ، ج٣ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣٦) فيل تجارب الامم ، ج٣ ص ٣٦٣ ، فيل تاريخ دمشق ، ص ٦٢ ــ ٦٤ حاشية ، نقلا عنتاريخ الاسلام الذهبي ، ابن شاكر ، تاريخ دمشق ، ١٣٢٩ الـ ١٣٢١ه ) ج٤ ص ٣٠٩ ، وفيات الاعيان (ط. بولاق ، ١٣٩٩ هـ) ج١ ص ١٣٩٩ .

لجوئه اليهم — ولاسباب شخصية (٢٧) — بتحريضهم على الفاطهيين ، ووصل تحريضه الى درجة ان شجعهم على خلع طاعة الخليفة الفاطهي وتعيين امير مكة خليفة « فأنه لا يغمز (يطعن) في نسبه » (٢٨) . وهكذا كان . فقد ذهب ابو القاسم الحسين بن علي الوزير المغربي ، الى مكة وبايع ابو الفرج الحسن بن جعفر العلوي خليفة ، وبايعه بنو حسن هناك ، ثم قدم في صفر من سنة ٣٠ ؟ ( آب ١٠١٢م ) الى الرملة ون—رل بدار الامارة « وركب في يوم الجمعة والمفرج واولاده وسائر امراء طيء مشاة بين يديه حتى دخل المسجد » (٢٩) ، وهناك تمت له البيعة (٤٠) وسمي امير المؤمنسين ، ولقب الراشد لدين الله ، وضربت السكة باسمه (١٤) . وقد اقلق هذا الامر الخليفة الحاكم كثيرا ، فبذل الاموال والاقطاعات الى حسان بن ألمنرج ليتنع والده بالتخلي عن الخليفة الجديد . واضطر الامير مفرج ، تحت ضغط اولاده خاصة حسان ، الى التخلي عن الميلة لكن بعد ان استنفذ العرب جميع الاموال التي كان قد احضرها معه (٢٤) . عند ذلك اعيد الراشد لدين الله الى بلاده ، حيث عاد الى طاعة خليفة الفاطميين بعد ان اعتذر عما كان منه (٢٢) . وفي الوقت ذاته ، ارسل حسان الى الخليفة في مصر يسأله اعتذر عما كان منه (٢٤) . وفي الوقت ذاته ، ارسل حسان الى الخليفة في مصر يسأله المنا بخط يده ه أجابه بالموافقة عليها جميعا من « اقطاع وتقرير وامضاه ، وكتب له المانا بخط يده » (٤٤) . لكن الحاكم نكث بانوعود التي قطعها على نفسه . ونتج عن ذلك امانا بخط يده » (٤٤) . لكن الحاكم نكث بانوعود التي قطعها على نفسه . ونتج عن ذلك المانا بخط يده » (٤٤) . لكن الحاكم نكث بانوعود التي قطعها على نفسه . ونتج عن ذلك

<sup>(</sup>٣٧) لان الخليفة الحاكم نقم على عائلته وشرد افرادها ، ارجع مصادر الحاشية رقم ٣٣ ،

<sup>(</sup>۴۸) **ذیل تجارب الا**مم ، ج۳ ص ۲۳۲ ،

<sup>(</sup>۳۹) ذیل تجارب الامم ، ج۳ ص ۲۳۳ ، تاریخ یحیه بن سعید (ط. باریس) ص ۲۹۳ ، ذیل تاریخ دمشق، ص ۲۹ مشیة ا نقلا عن تاریخ الاسلام للذهبی .

<sup>(</sup>٠)) ذيل تجارب الامم ، ج٣ ص٢٣٦ ، وقد قرر الخليفة خطبة هذا بعض ما ورده صاحب ذيل تجسارب الامم منها :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم : طسم تلك آبات الكتاب المبين ، نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالحق لتوم يومنون ، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحى نساءهم ، انه كان من المنسدين ، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أنه ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الارض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون على حسل - ٢٣٦ ملى ١٠٠٠ ، (الآيات ١-) من سورة القصص ) .

<sup>(</sup>١) فيل تجارب الامم ، ج٣ ص ٢٣٦\_٢٣٦ ، تاريخيديي بن سعيد (ط، باريس ) ص ٢٩٦ ٠

<sup>(</sup>۲۶) تاریخ بدیی بن سعید (ط، باریس) ص ۲۹۸ ، نیل تجارب الامم ، ج۳ ص ۲۳۱ ــ ۳۷ ، نیل تاریخ دمشق ، ص ۲۲ حاشیة (۱) نقلا عن الذهبي، دمشق ، ص ۲۶ حاشیة (۱) نقلا عن الذهبي،

<sup>(</sup>۲۶) تاریخ یحیی بن سعید ، (ط، باریس) ص ۲۹۱،تاریخ دمشق، ج) ص ۱۳۱، یاتوت ، معجم الادباء، (ط، مرجو لیوث) ج) ص ۲۰ ، دفیات الاعیان، ج۱ ص ۲۳۱ ،

<sup>(</sup>١٤) ذبل تجارب الامم ، ج٣ ص ٢٣٨ .

ثورة طيء من جديد ، وتغلبها على البلاد ، ومصادرتها للناس ، مما ادى الى هروب الكثير « من النصارى المقيمين بالشام » الى بلاد الروم للطاكية وقطنوها (٥٠) . وقد استمرت سيطرة طيء هذه المرة مدة سنتين وخمسة شهور حتى ارسل الفاطميون جيشا كبيرا لمحاربتهم (٤١) ، وعندما سمع امراء طيء بمقدم ذلك الجيش هربوا اللي البرية وبدأوا توسلاتهم الى الخليفة حتى تم الاتفاق معه على عودتهم الى اراضيهم مقابل امتناعهم عن القيام بفساد في البلاد (٤٧) .

استمرت الهدنة بين الجانبين ، بعد ذلك ، حتى نهاية غترة حكم الخليفة الحاكم ، ثم بدات الحركات ضد الخلفاء تتوالى ، غفي سنة ٢١ ه ( ١٠٢٥م ) حاول حسان بن المفرج اثارة القبائل العربية في مصر ضد الفاطميين ، غأرسل خطيب الرملة على بن محمد التهامي الى مصر حاملا عددا من الرسائل الى امراء بني قرة يدعوهم فيها للثورة . وقد غشلت هذه المحاولة اذ امسكال فاطميون الشاعر التهامي وسجنوه ثم قتلوم سرا (٨٤) ، ومما يؤكد هذه الحادثة ، رغم غموض ما نعرفه عنها ، انها جاءت في الوقت الذي تم فيه اتفاق القبائل العربية بالشام على اقتسام البلاد مناطق نفوذ فيما بينها (٩٤) . هذا الاتفاق الذي عرف بالحلف القبلي التي امتدت فترته بسين ١١٩هه/١٠١٩ ص

<sup>(</sup>ه)) تاريخ يديى بن سعيد، ج٢ ص ٣١٢ ، وعنه ينتل كرد علي في خطط الشام ، ج١ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤٦) ذيل تجارب الامم ، ج٣ ص ٢٣٨ــ٢٣٩ ، تاريخ بديي بن سعيد ، ج٢ ص٣١٢ ، وفي اثناء ذلك مــــات المنرج بن دغنل ويقال أن كائبه سمه ،

<sup>(</sup>٤٧) تأريخ يحيى بن سعيد ، ج٢ ص٣١٢ ، ذيل تجارب الأمم ، ج٣ ص ٢٣٩ ، وقد هرب بطرك القدس الذي كان قد عينه حسان في منصبه ، وذلك عند تركهم البلاد ،

<sup>(</sup>٨) انظر عن هذه المحاولة : ديوان علي التهامــي (ط۲ ، دمشق ، ١٩٦٤م ) ، الثعالبي ، تتمة اليتيمة، (طهران ، ١٣٥٣هـ) ص ٢٣٧ - ٦٢ ، ابو (طهران ، ١٣٥٣هـ) ص ٣٣٧ - ٦٤ ، معجـم البلدان ج٣ ص ٧٠ ، وفيات الاعيان ، ج٣ ص ٢٦ ، ابو النداء ، المختصر في الخبار البشر (القاهرة ، ١٣٢٥هـ) ج٢ ص ١٥٥ - ١٥٦ ، ابن كثير، البداية والنهاية (القاهرة ، ١٣٤٨ - ١٣٤٨ - ١٣٤٨ م ٥٠ .

<sup>(</sup>٩٩) يبدو ان سبب فتنة حسان بن المفرج هذه المرة كانت بسبب على ابن ابي الضيف الذي كان يطمع في ولاية الرملة ، اذ كتب الى حسان « بأن يعبث في الشام ويفسد لتدعو الضرورة الى سيره (ابن الضيف)» لكن الكتب وتعت في يد « السيدة » عمة الظاهر، نقتل ابن الضيف بسبب ذلك ، كما حاول الظاهر سسم حسان لكنه « انكشف له ( اي حسان ) ذلك واستوحش ، وعادة ( عادت ) الحال بينه وبين الظاهر الى فساد ، وجدد اليمين والمووافقة من سنان وصالح ، . ، » تاريخ يحيى بن سعيد ، ج٢ ص ٥٤٢ الى فساد ، وفتح حسان الرملة في رجب سنة ١٤٥ه ( ايلول ١٠٢٤م ) المصدر ذاته ، ص ٢٤٤ ،

ففي بداية خلافة الظاهر ( ٤١١هـ/١٠٦م ) عقد امراء اهم ثلاثة قبائل في بــلاد الشام - كلب وكلاب وطيء - حلفا هدف الى تقسيم بلاد الشام مناطق نفوذ بينهم . وكان توزيع هذه المناطق على الشكل التالي: ان تكون فلسطين وما « برسمها » لحسان ابن الجراح ، ودمشق « وما ينسب » اليها لسنان بن عليان الكلبي وعشيرته، وحلب وما يتبعها لصالح بن مرداس وبني كلاب (٥٠) . ولم يكتفوا بذلك ، بل حاولوا الحصول على تأييد لهذا الاتفاق من قوة كان لها اثرها البارز في المنطقة الشمالية من البلاد في ذلك الوقت ، فاتصلوا بملك الروم باسيل الثاني ( ٩٧٦م - ١٠٢٥م ) طالبين منه مساعدتهم بالجند في حالة قيام الفاطميين بمحاولة للقضاء على الحلف . لكن ملك الروم ، الذي كان على علاقة ودية مع الفاطميين في ذلك الوقت ، لم يوافقهم على ذلك (١٥) ، عندها تركوا فكرة الحلف مؤقتا . ثم جددوا الحلف ، وقاموا بمحاولة لتحقيق اهدافهم ، فاستولي صالح بن مرداس على حلب وبعض المناطق التابعة لها ، وحارب حسان بن المفرج انوشتكين الدزبري ، الوالى الذي عينه الفاطميون على فلسطين ، وحاصر سنان بن عليان دمشق واخرب ما حولها (٥٢) . وادت هذه الفتن الى الفوضى ، واستمرت حتى سنة ١٩٤هـ ( ١٠٢٨م ) . ففي هذه السنة توفي امير بني كلب فتولى الامرة مكانه امير كان الخليفة الظاهر قد استماله الى جانبه ، فانضم هذا الامير الى الجيش الفاطميي بالشمام الذي كان يقوده انوشمتكين الدزبري . ونمكن هذا الجيش من هزيمة قوات كلاب وطيء مجتمعة في معركة الاقحوانة في ربيع الآخر سنة ٢٠ ] ه (نيسان ١٠٢٩م) ، وقتل صالح بن مرداس أمير كلاب ، وانهزم حسان ومن معه من العرب ، وقضى على الحلف القبلي (٥٢) ، وتثبت سلطان الفاطميين ، للمرة الاولى ، في دمشق والمناطق الجنوبيــة من بلاد الشسام .

وهرب آل الجراح ، بعد هزيمتهم ، الى البادية ، ثم الى بلاد الروم ، ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يلجأ فيها امراء آل الجراح الى ملوك الروم من اجل المساعدة

<sup>(</sup>٥٠) تاريخ بديى بن سعيد ، ج٢ ص ٢٤٤ ــ ٢٤٥ ، وملخص عند ابن المديم ، زبدة الدلب ، ج١ ص ٢٢٣ ــ ٢٢٣ ٠

<sup>(</sup>٥١) تأريخ يحيى بن سعيد ، ج٢ ص ٥١٥ ، ويذكر أن الملك بأسيل الثاني اعتبر أمراء العرب « خوارج على من ينتسبون البه » .

<sup>(</sup>١٥) **المصدر ذاته** ، ص ه ٢٤٦ـــ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥٣) انظر عن هذا الحلف تاريخ يحيى بن سعيد ، ج٢ ص ٢٤٥ ، ذيل تاريخ دمشق ، ص ٧٣ ، الاشارة الى من نال الوزارة ، ص ٣٦\_٣٠ ، زبدة الحلب ، ج١ ص ٣٦\_٣٠ ، الكامل ، ج٩ ص ٣٠٠\_٣٠١ ، المختصر ، ج٢ ص ١٤١ــ٧٠١ ،

ضد الفاطهيين ، ففي سنة ٣٧١ه ( ٩٨١م ) التجأ المفرج بن دغفل ، بعد هزيمته ، الى بكجور — الذي كان واليا للحمدانيين على حمص — ، ثم انتقل من هناك الى انطاكية واشترك مع صاحبها في محاربة الحمدانيين (١٥٥) . لكنه ، كالعادة ، تمكن من مصالحة الفاطهيين فعاد الى بلاده . ويبدو انه استمر على الاتصال بملك الروم بعد عودته ، وتبع حسان نفس الطريق الذي انبعها والده المفرج ، فبعد هزيمته على الاقحوانة ، اتصل بملك الروم وشجعه على غزو بلاد الشام وانه « يبذل له الخدمة في غزاته والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته واصحابه الى حيث اتجه » (٥٥) ، ووافق ذلك فترة سوء العلاقات بين الفاطهيين والروم ، فكتب ملك الروم الى امير طيء « يشهد ازره والتهسك بالمعهد » ، وطلب اليه القرب من بلد الروم ، فسار (حسان) في جميع اهله وعشيرته بجميع حللهم ومواشيهم وبيوتهم ، وسار معه رافع بن ابي الليل من امراء بني كلاب (٥١) . ووصل الجميع الى بلاد حلب وانطاكية في زهاء نيف وعشرين السف انسان (٧٥) . واحسن اليهم الملك باسيل احسانا كثيرا حتى انه جعل علان بن حسان الطائي « بطريقا » (٨٥) ، واشتركوا مع الروم في الاستيلاء على رفنية دمنية ٢٢٤ه الطائي « بطريقا » (٨٥) ، واشتركوا مع الروم في الاستيلاء على رفنية دمنية الى ما الطائي « عدمار افامية (٥٩) ، واستمرت اقامة آل الجراح في بلد انطاكية الى ما بعد عقد الصلح بين الفاطهيين والروم .

وفي المفاوضات التي سبقت عقد هذا الصلح ، شدد ملك الروم على اعتبار قضية حسان وآل الجراح احدى النقاط التي ينبغي ان تدرج ضمن شروط الصلح ، الا الذليفة الظاهر رفض قبول ذلك (١٠) .

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ بديى بن سعيد ، ج٢ ص ٢٠٤ ، ذيل تاريخ دمشق ، ص ــ ٣٠ ، الكامل ، ج٩ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥٥)تاريخ يحيي بن سعيد ، ج٢ ص ١٥٢ــ٥٥٠ ٠

<sup>(</sup>٥٦) المصدر ذاته ، ص ٢٦١ . ويبدو ان الفاطميين لم يفوا بالعهود التي قطعوها لامير كلب عندما انظـم اليهم من الاقدوانة ، مما اضطره الى الخروج عن طاعتهم .

<sup>(</sup>۷۰) تاریخ بحیی بن سعید ، ج۲ ص ۲٦۱ ۰

<sup>(</sup>٥٨) المصدر ذاته ، ص ٢٦٢ ، ٢٦٧ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج٩ ص ٢٠٤ ، وكلمة « البطريق » معربة عن "Patricius" اللانينية ، وهي لقب من القاب الشرف لا ارتباط له بمنصب رسمي ارجــع الى EI(2), I, 1249-1250.

<sup>(</sup>۹م) تاریخ بدیی بن سعید ، ج۲ ص ۲۹۲ ، الکامل ،ج۹ ص ۲۰ ·

<sup>(</sup>٦٠) تاريخ يحيى بن سعيد ، ج٢ ص ٢٦٦-٢٧١ ، وقد ذكر قصد حسان بن الجراح للك الروم وتطارصه عليه وسؤاله اياه بخدمة « والتمس ( الملك باسيل ) من الظاهر ان يعيده ( حسان ) الى بلسده واقطاعاته القديمة التي كانت له ايام الحاكم دون ما سواها مما استزداده واغتصبه في ايامه ان رأى ذلك ، ويشترط عليه حسن الطاعة ولزوم الطرائق الحميدة ، ومتى عاد الى ما عهد منه من الفسساد في بلاده او التخطي الى ما يكره ، كانا جميعسا حربا له » ، ص ٢٧١ ،

ولم يعد آل الجراح الى بلادهم الا بعد موت الدزبري سنـة ٣٣ هـ ( ١٠٤١ \_ ٢ ) القائد الذي حكم معظم الشام مدة ثلاثة عشرة سنة متوالية . وبعد وفاتـه « فسد امر الشنام وزال النظام وطمعت العرب وخرجوا ، فخرج صاحب الرحبة وملك حلب ، وعاد حسان بن مفرج الطائي واستولى على فسلطين » (١١) .

وانتهت غترة قوة الامارة الطائية الاولى بوغاة الامير حسان بن المفرج (١٢) ، لكن هذا لا يعني نهاية دور بطون قبيلة طيء في بلاد الشام (١٣) ، ومع ان اسم هذا الفرع لم يعد يتردد الا قليلا في اخبار الحوادث ، الا انه كان لا يزال لهم بعض الاثر على المستوى المحلي وفي علاقاتهم مع امراء دمشق وخلفاء الفاطميين ، واستمروا يقومون بنفس الدور الذي كانوا يقومون به في السابق ، لكن على نطاق ضيق ، وان عرضا مجملا لاخبارهم بين (٥٠٤هـ مـ٥٠٨) ام - ١٠١٨م ) لكاف لاعطاء فكرة عن هذا الدور .

في سنة ٢ } } ه ( ١٠٥٠م) تخلى العرب من طيء وكلب عن القائد الفاطمي رفسق الفادم خلال حربه مع عسكر حلب، فكان ذلك السبب في انكساره (١٤) . وفي سنة ١٤ هم الفادم خلال حربه مع عسكر حلب، فكان ذلك السبب في انكساره (١٤) . وفي سنة ١٤ هم المربي العرب من كلب وطيء من جيش ناصر الدولة الحسين بن حمدان والي دمشق الفاطمي مما ادى الى هزيمته امام بني كلاب (٥١) . واثناء الخمسينيات من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلا دي ) سجن الفاطميون ، لاسباب لا نعرفها ، اثنين من امراء طيء هما حميد بن محمود بن المفرج بن الجراح وحازم بن علي بن المفرج بن الجراح ، اللذين يظهر أن أمارة طيء اصبحت لهما (١٦) ، وتعاون حازم ، بعد خروجه من السجن ، وابنه بدر مع أمير الجيوش بدر الجمالي لمسك احد الاشراف

<sup>(</sup>٦١) المختصر ، ج٢ ص ١٦٦ ، خطط الشام ، ج١ ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦٢) لا يعرف تاريخ وغانه ولكن اخباره تنقطع بعد عودته من بلاد الروم ، انظر ترجهته المفصلة في كتـــساب بغية المطلب في تاريخ هله ( مخطوط مصور في مكتبة الجامعة الاميركية رقم 13bA : 320.568 ) ج ورقة ١٠٨ ب ــ ١٢٩ أ ، وتولى الامرة بعده ،كما يبدو ، ابنه علان ، الكامل ، ج١٠ ص ١٠ العبر ج ٥ ص ٢ ٠ .

<sup>(</sup>٦٣) امند نفوذ آل الجراح الى الشمال حتى وصل منطقة البلقاء ، فقد كان بدر بن حازم بن علي صاحب عمان ، ذبل ناريخ دمشق ، ص٩٦ - ٩٧ ، حاشية (١) ،

<sup>(</sup>٦٤) **زبدة الملب ،** ج ا ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦٥) زبدة الملب ، ج١ ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦٦) ذبل تاريخ دمشق ، ص ٩٣ ، العظيمي ، تاريخ العظيمي ، ص ٣٥٩ .

\_ الذي خرج على القائد الفاطمي \_ ، غلما تمكن منه حازم « مضى به الى عكا وباعه ( من امير الجيوش ) بذهب وخلع واقطاع . . . ولعن اهل الشمام بدر بن حازم والعرب وقالوا: اما هذه عادتهم ؟ » (١٧) .

ولم تتغير عادة آل الجراح هذه ولا موقفهم التقليدي في حالة قيام صراع ببين الفاطميين واعدائهم بعد ذلك . فعندما تمكن أتسز بن أوق الخوارزمي ، القائسد السلجوقي ، من الاستيلاء على دمشق ومعظم بلاد الشام (سنة ٦٨) ه وما بعدها / ١٠٧٥ ــ ١٠٧٦م ) ، وقفوا الى جانبه واصبحوا من البداية في « عداد جيشه » (١٨) . وتوجهوا معه الى مصر التي كان يطمع في الاستيلاء عليها . ولكن ، وكالعادة ، تمكن قائد جيش الفاطميين؛ بدر الجمالي؛ من استمالة «بدر بن حازم وجميع طيء الى جانبه»؛ واقامه مع الالفي فارس الذين كانوا معه على شكل كمين لمهاجمة اتسز من الخلف (١٩) . وكان هذا التحول في ولاء العرب السبب الرئيسي الذي ادى الى انكسار الاتـــراك وهزيمتهم (٧٠) . ثم حولوا ولاءهم بعد ذلك الى امير حلب مسلم بن قريش العقيلي ، فوقفت طيء مع القبائل الاخرى الى جانبه في محاولته التي بذلها للاستيلاء على دمشق من الاتراك السلاجقة الذين كان يقودهم تتش بن الب ارسلان مؤسس سلطان السلاجقة في الشيام ، لكن هذه المحاولة فشلت ، وانهزم تجمع القبائل العربية امام العساك\_\_\_ر السلجوقية المنظمة (٧١) . وكانت قبيلة طيء اثناء فترة الامارة الاولى بقيادة اميرين من اشمهر امرائها ، المفرج بن دغفل بن الجراح وابنه حسان ، والمعلومات المتوفرة عن المفرج لا تتعدى ما له ارتباط بالاحداث التي عرضت في السابق وحتى مطلع القـــرن الخامس الهجرى ( الحادي عشر الميلادي ) حيث مات او قتل في ظروف غامضة (٧٢) . وتولى الامرة بعده أبنه حسان ، ويبدو أن الزعامة الفعلية كانت بيد هذا الامير من البداية ، اذ حظى بالاهتمام من المؤرخين اكثر من والده ، فنجد له ترجمة مفصلة عند

<sup>(</sup>٧٧) ذيل ماريخ دمشق ، ص ٩٤ ، والخط تحت « اما هذه عاداتهم ؟ » من وضعي ٠

<sup>(</sup>٦٨) ذيل ناريخ دمشق ، ص ١١٠ ، اخبار مصر ، ج٢ ص ٢٥ ٠

<sup>(</sup>۲۹) **أخبار مصر** ، ج٢ ص ٢٥ ،

<sup>(</sup>٧٠) ذيل تاريخ دمشق ، ص ١١٠ ، اخبار مصر ، ج٢ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۷۲) توفي سنة ٠٤هـ/١٠١٣م . وذكر بحيى بن سعيد أنه مات بالسم ، أذ دس له كاتبه أبن المدير السم ثم هرب الى مصر ، تاريخ يهيى بن سعيد ، ج٢ ص٣١٢ .

ابن المديم ، وقصائد شمعر قيلت في مدحه من قبل الوزير المغربي الذي لجأ الى حسان بعد هروبه من مصر ومن قبل علي بن محمد النهامي شناعر الرملة وخطيبها وغيرهم (٧٣).

ولم تكن سياسة حسان كلها تخريبية ، كها تصورها معظم المصادر ، وانما حاول في بعض الاحيان القيام ببعض الاصلاحات ، فقد عمل على اصلاح كنيسة القيامة التي خربت زمن الخليفة الحاكم ، كما قام بتعيين بطرك للروم في القدس (٧٤) ، وربما كانت هذه الاعمال للتقرب من ملك الروم الذي كان يطمع في الحصول على مساعدته في اوقات الشهدة .

وما عدا الاخبار التي ذكرت في السابق ، غاننا لا نعرف شيئا عن حياة حسان او تاريخ وغاته ، غذكره ينقطع بعد سنة ٣٣ ه ( ١٠٤٣م ) . اما ابنه علان غلا ذكر له كأمير لجميع طيء الشام ، ويبدو أن آل الجراح انقسموا بعد وغاة حسان ، غبرز غي القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) بيت علي بن المفرج الذين كانول يسكنون الشراه والبلقاء . ومن هذا البيت اشتهر مرا (٧٥) بن ربيعة وغضل بن ربيعة . وكان آل مرا بن ربيعة الامراء على طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ، واستمرت في ايديهم حتى اصبحت الامرة على طيء وجميع العرب لآل غضل بن ربيعة ، وذلك زمن الموك الايوبيين المتأخرين في الشام ، وزمن المماليك .

بهجيء السلاجة من الشرق والصليبيين من الغرب تغيرت الاوضاع السياسية لبلاد الشمام وباديتها . فقد استولى السلاجة ( ابتداء من ١٠٧٠م ) على معظم المارات القبلية التي كانت قائمة فيها ، ولم يبق في يد خلفاء مصر سوى المناطق الساحلية الجنوبية وبعض المناطق الداخلية ، ثم جساء الصليبيون فأسسوا عددا من الامارات والممالك في الجزيرة الفراتية وعلى طول ساحل بلاد الشام جنوبا حتى حدود مصر ، وادى هذا التحول السياسي الى ضعف نفسوذ القبائل ، واصبح دورها في حياة البلاد الله شأنا مما كان عليه في السابق ، ومع ذلك فقد بقي للقبائل بعض الاهمية كقوة عسكرية كان يستفاد منها في الحروب الداخلية التي

<sup>(</sup>۱۷٤) تاریخ یعیی بن سعید (ط، باریس ) ص ۲۹۷ ،

<sup>(</sup>٧٥) يرد هذا الاسم بعدة صور : مرا ، مراء ، مرة ، مرة ، ولكن الصورة التي اثبتت هي تلك التي غبطها ابن تغرى بردى في المنهل المصافي والمستوفى بعد الوافي (خط ) ج٢ ورقة ٤٩٣ ب حاشية رقم ٣ نسي النجوم الزاهرة من ملوك مصر والقاهرة (ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٠) ج١١ ص ١٣٣٠.

نشبت بين ابناء البيت الزنكي والبيت الايوبي ، او بين ابناء البيت الواحد منهما ، او بين هؤلاء والصليبيين ، وذلك كتوة مساعدة للقوات النظامية (٢٧) .

وكان لقبيلة طيء ، كغيرها من القبائل ، دور في الحياة السياسية لبلاد الشام خلال القرن السادس الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) . فقد كانت تشترك احيانا مع جيوش اصحاب دمشق من آل طفتكين وآل زنكي والايوبيين في حروبهم ضد الصليبيين ، خاصة في منطقتي حوران والبلقاء ، مواطن آل ربيعة من طيء . وكان اشتراك آل ربيعة في هذه الحروب اما على شكل متطوعة او باعتبارهم من القوات المساندة للجيش . فقد وقف مرا بن ربيعة — مدة تزيد على ربع قرن — الى جانب آل طفتكين (۷۷) ، اصحاب دمشق، في حروبهم مع الصليبيين (۷۷)، كما استمر ابناؤه واحفاده من بعده في تأييد ملوك دمشق من الايوبيين ، حتى انه قتل ، في موقعة واحدة ( قرب مرجعيون سنة ٥٨٥ه/ دمشق من الايوبيين ، حتى انه قتل ، في موقعة واحدة ( قرب مرجعيون سنة ٥٨٥ه/ المدام ) اربعة من امراء طيء (۷۷) . وعلى العكس من ذلك كان موقف فضل بن ربيعة، فقد كان « تارة مع المدامين » ، مما اضطر طغتكين الى طرده مسن الشمام ، فالتجأ الى امير بني اسد صاحب الحلة ، وهناك كاد ينغمس في الصراع الدي نشب بين السلطان السلجوقي وبين صدقة امير بني اسد ، لولا انه آثر الاحتيال على الجانبين للرجوع الى البرية (۸۰) . وكان هدف العرب ، من المساعدات التي كانسوا يقدمونها للمسلمين او للصليبين ، هو الحصول على الغنائم من ناحية ، والمكافآت من ناحية اخرى .

ومع ان العرب قدموا خدمات لا تنكر في الحروب ضد الصليبيين ، سواء أكسان ذلك عن طريق التجسس والغارات الخاطفة على معسكرات العدو او نصب الكمائن للجيوش واستدراجها اليها ، الا انهم لم يكونوا طرفا في النزاع ، فقد كانوا على الإغلب

<sup>(</sup>٧٦) ارجع عن دور التبائل العسكري في هذه المفترة الى ه. جب ، « جبوش صلاح الدين » في دراسات في حضارة الاسلام ( ترجمة احسان عباس ، بيروت، ١٩٦١ ) ص ١٢٠-١٢٠ .

ونظير سعداوي ، جيش مصر في ايام صلاح الدين ، القاهرة ، ١٩٥٦ ، التاريخ الحربي المصري فسي عهد صلاح الدين الايوبي ، القاهرة ، ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>۷۷) كان طغنكين أتابك دقائق بى نتش ، وقد أستولى على حكم دمشق بعد وفاة دقاق سنه ١٠٤م ثم تولاها ابناؤه من بعده .

<sup>(</sup>٧٨) العماد الكاتب الاصفهاني ، الفتح القسي في المفتح القدسي ( القاهرة ، ٣٢١ه) ص ٣٩٣\_ ٢٩٣ ، الموضين في الخبار الدولتين ( القاهرة ، ١٢٨٨ه ) ج٢ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۷۹) **الفتح القسي ،** ص ۲۹۲\_۲۹۴ .

<sup>(</sup>٨٠) **الكامل ،** جا ص ٣٤} ، **العبر** ، جه ص ٩٣٨\_\_\_٩٣٨ ، (طبعة بولاق ) ج٦ ص ٨٠٠

متقلبين في موقفهم بين المسلمين والفرنج لان في ذلك خدمة اكبر لمصالحهم ، ومساعدتهم للفرنج لم تصل الى حد المشاركة معهم في القتال ، بل اقتصرت على التجسس (٨١) . وما عدا ذلك ، واذا كان الامر يتعلق بنهب وسلب قوافل التجار والحجاج ، فانهم كانوا لا يوفرون احدا من الجانبين .

وبسبب من عبث العرب المستمر ومسادهم ، وتهديدهم لطرق المواصلات خاصة طرق الحجاج ، حاول نور الدين محمود بن زنكي استرضاء امراء القبائل باعطائه—م الاقطاعات (۸۲) ليكفوا عن التعرض للحجاج ، ويظهر ان ذلك لم يكن كافيا للسيطرة على الامراء وعلى قبائلهم مما حدا بملوك الايوبيين — حوالي نهاية القرن السادس وبداية السابع المهجري ( الثاني والثالث عشر الميلادي ) — الى العمل على ربط امراء العرب بصورة رسمية بالدولة ، فكان انشاء مؤسسة « امارة العرب » وتعيين الامراء من قبل ملوك دمشق وحلب (۸۲) .

<sup>(</sup>۱۸) ابن شداد ، النوادر المسلطانية ، ص ٣٤٨-٣٥٠ ، ابو شاهه ، المروضة بن ، ج٢ ص ١٩٨٠ ، ابن واصل ، مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ( القاهرة ، ١٩٥٣-١٩٥١ ) ج٢ ص ٣٨٣-١٨٨ ، الكاهل ج١٠ ص ٣٨٠ ، ٣٨٤ ملاح الدين حملة الى الكرك ، كان من اهدافها اخسراج العرب من ديارهم ، لانهم كانوا يخبرون الفرنسج بحركات جيوش المسلمين وقوافل تجارتهم بين مصر والشام ، ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص٣٥-٣١ ، ابو شامة ، الروضة بن ، ج١ ص ٢٠٠ ، ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج١ ص ٣٠٥ ، سبط بن الجوزى ،مرآة الزمان ( حيدر أباد الدكن ، ١٢٠ هـ ١٣٠٠ م ح ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۸۲) مرآة الزمان ، ج٨ ص ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>٨٣) اشبهر امراء طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) مرا بن ربيعة وغضل بن ربيعة . ولا نعرف عن حياتهما ، غير ما ذكر ، شيئا .

•

•

•

,

القصل الثالث

امسارة العسرب الرسمية

€

٠

ı

Ø.

.

4

اشتهر آل ربيعة من طيء في القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ، وكان ربيعة بن حازم أمير عرب الشام في زمن حكم طغتكين ( ٩٧ ) ه/١١٠٩م - ٢٥٥ه/ وانما دقائق السلجوقي (١) ، والمصادر المعاصرة لا تذكر ربيعة هذا ، وانما تذكر ولديه مرا وغضل (٢) اللذان ينسب انيهما آل غضل وآل مرا ، وكانت مكانة هؤلاء الامراء ، كما يظهر من المصادر المعاصرة، اهم من مكانة غيرهم كما كانت مشاركتهم في الاحداث أكثر من مشاركة غيرهم ، ويبدو أن قوتهم كانت اكبر من قوة القبائل الاخرى في بلاد الشام مثل كلاب في الشمال وبنو كلب في الوسط ، أما كلاب فقد كانت لها الزعامة على القبائل في بلاد الشمام الشمالية حتى زمن الظاهر (٣) الايوبي صاحب حلب ، حيث أصبحت – بسبب تفككها وانقسامها وعدم تمكنها من السيطرة على القبائل الاخرى –

<sup>(</sup>۱) مسالك الإبصار ، ج٣ ص٢٩ . وقد ذكر الممري، عن الحمداني النسابة ان ربيعة نشا في أيام أتابك زنكي وولده نور الدين ونبع بين العرب « غاكرمه وشاد بذكره » ، مسالك الابصار، ج٢ ص ٢٥ ، ٣٨. لكنا لا نجد ما بؤيد ان ربيعة هذا كان يعيش في زمن طفتكين ، ولذلك غان ربيعة هذا اما ان يكون قد عمر طويلا او أن المقصود ابنه غضل ، اما الفزي غقد نسب آل مهنا ، الذين آلت اليهم الامارة زمين الماليك ، الى بدر بن ربيعة ، وليس لربيعة ابن اسمه بدر عند الحمداني النسابة وان كان قد ذكر ابن خلدون ، استنادا الى المسبحى المؤرخ ( ت٢٠١هه/١٠١ ) انهنالك شخصا اسمه بدر بن ربيعة ، وعليه استند القلقشندي في صبح الاعشى ، ارجع الى الغزي ، نهر الذهب في تاريخ حلب ( حلب ، وعليه استند القلقشندي في صبح الاعشى ، وجع ص ١٦٧ ، ونجد عنيد ابن الفلانسي ، فيل تاريخ دمشق ، ص ١٩٣ ، ٩٣٩ ، صبحى الاعشى ، ج٤ ١٩٣٢ ، ونجد عنيد ابن الفلانسي ، فيل تاريخ دمشق ، ص ١٩٣ ، ١٩٣٩ ، وابن ميسر اخبار مصر ج٢ ص ٢٥ ، اسم بدر بن حازم وليس بدر ابن ربيعة بن جازم ، وعلى الارجح ان بدرا هو اخو ربيعة وليس ابنه .

<sup>(</sup>٢) ذكر ترتون A. S. Tritton في متالته من المجارة المسلم ا

<sup>(</sup>٣) في غقرة قصيرة عند ابن العديم في كتاب من تاريخ حلب (ج٣ ورقة ٢٤٧ أ) ، ما يوضح هذه النقطة بصورة مناسبة . قال : « زالت دولة بني رداس وبقيت امرة العرب من بني كلاب الى زمن ولاية الملك الظاهر ثم ازاحهم عنها الى طيء غدخلوا (اي كلاب) الى بلاد الروم ، وتحضر منهم جماعــــة وانشغلوا بالمعايش » . ويؤيد ذلك ما جاء عند ابن الفرات ، تاريخ ابن الفرات (مخطوط الرباط) ج٢ ورقة ٢٩٢ ب ، من ان طاهر بن غنام ــ من ربيعة طيء ــ قد اتصل بخدمة الحليين وأمر علــى حائر العرب ، وان علي بن حذيفة (حديثة) أمر قبل ذلك في حلب على حساب الاحلاف . ج٢ ورقـة ٢٩٢ .

من احلاف آل فضل لما اصبح هؤلاء اصحاب الامرة على جميع العرب (٤) . اما كلب فقد انتهى دورها في الحياة القبلية والسياسية للمنطقة ، اما لتفرقها او نتيجة لاستقرارها في الحواضر والارياف القريبة من مواطنها ، بحيث لم يعد يسمع لها ذكر بين القبائل البدوية . كل ذلك ترك المجال مفتوحا امام القبائل التي لم تستقر كليا في المراكز الثابتة ، لتوسيع نفوذها ، واستغلت ربيعة طيء هذه الفرصة فمدت نفوذها الى الشمسال باتجاه دمشق وحلب .

استقر آل الجراح ، كما رأينا في الفصل السابق ، في جنوبي بلاد الشام ، لكن ظروف علاقاتهم مع الدولة الفاطمية من ناحية ، وطبيعة الحياة البدوية التي كانـــوا يعيشونها من ناحية اخرى ، لم تسمح لهم بالاستقرار كليا ، وكان من نتيجة ذلك ان توسعوا تدريجيا نحو الشمال الى مناطق البلقاء وحوران ودمشق ، ولم يتوقف التوسع عند هذا الحد ، ذلك ان التكاثر الطبيعي لقروعهم ، ومحدودية الموارد في المناطق التـي استوطنوا على اطرافها ، والصراع المسنمر بين البيتين الرئيسيين ، آل مرا وآ فضل، على الزعامة ، دفع آل فضل الى الانتقال الى الشمال من دمشق بمحاذاة المناطـــق المأهولة ، وقرب حمص وحماة (٥) ، اما آل علي من آل فضل فقد بقوا في منطقة دمشق والى الجنوب والشرق منها (١) .

<sup>( } )</sup> يعزو ابن غضل العمري سبب ضعف كلاب الى عدم خضوعها لامير واحد ، فهم كما قال « أشد العصرب بأسا واكثرهم ناسا ولكنهم لا يدينون لامرء ( لامرىء ) منهم يجمع كلمتهم ٠٠٠ ولو انقادوا لامير واحد لم يبق لاحد من العرب بهم قبل ولا طاقة » . مسالك الابصار (طبقبوسراي ) ج٣ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) يرد في حاشية الورقة ٢٤٨ من كتاب معجم ما استعجم لابي عبيد البكري ( مخطوطة ، نسخة راغب باشا باسطنبول رقم ٢٠٦١) شيء له علاقة بتاريخ استيطان آل غضل للمنطقة الشمالية هذا نصه : «وادي غرير بين حماه وعرض ( بلدة في برية الشام بين تدمر والرصاغة الشامية ، معجم البلدان ، ج ؟ ص ١٠٣) من ارض الشام بينه وبين حماه ئمانية غراسخ وفيه مياه وقرى ، ومياهه جفار ، نزله بنو غرير بن عنين بن سلامان بن ثعلب بن عمرو بن الغوث بن طيء ، ويعرف بنو فرير اليوم بآل غضل وآل مرى ( مرا ) ، وفضل ومرى ابناء ربيعة بن حازم ، نزل غضل بهذا الوادي حين خرج غضل ومرى من الحجاز في سنة ١٩٥٣ ، وكان لهم مع الفرنج وقعة كبيرة قتلوا ، ٠٠ صاحب دمشق من الفرنج ٠٠٠ فعرف هذا الوادي بهم ، واميرهم اليوم وهيي سنة ثلاثين وسبع مائة ( ١٣٧٠/١٣٥٠م ) مهنا بن عيسى بن مهنا بن حديثة ٠٠٠ بن غضية بن غضل بن ربيعة بن حازم ٠٠٠» لكن هناك بعض النقياط التي تحتاج إلى توضيح ، غآل غضل من سلسلة ٠٠٠ بن عنين وليس من غرير ، وكان بنو غريسر مسن اتباعهم ( مسالك الإبمال ، ج٢ ص ٢٧) ، وايضا غهم لم يخرجوا من الحجاز \_ كما يعرف الحجساز في الوقت الحاضر \_ وانها من جنوب بلاد الشام ، من منطقة البلقاء وحوران ، أما ما عدا ذلك غالاءداك التي ترد تؤيدها الإخبار الاخرى .

<sup>(</sup>٦) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٥٤ ٠

وكانت امرة العرب ، حتى سلطنة الملك العادل الايوبي الاولى على دمشسق ، ( ١١٨٦/٥٩٢ — ١١٨٦/٥٩٢ ) امسرة على دمشسق الله المرام ١١٨٦/٥٩٢ ) امسرة قبيلة ليس لها ارتباط محدد بالسلطة في دمشق او القاهرة ، مع اننا نجد اشارات مسن زمن الفاطميين تدل على ان مراسيم الامرة على الرملة قسد ارسلت الى امسراء آل الجراح (٧) ، على الاقل في بداية قيام امارة طيء ، كما نجد اشارة اخرى من عصر صلاح الدين تدل على ان والي دمشق كان « محكم في جميع قبائل العرب وعشائرهم ، وهسو يتولاهم ويجريهم على معتادهم في رسمهم ومعيشتهم وعدادهم» (٨) . لكن هذه الاشارات وما تدل عليه ، لا توضح العلاقة الرسمية بالشكل الدقيق الذي اصبحت عليه فيما بعد .

وفي زمن الملك العادل الايوبي الاول أصبحت الامرة رسمية ، ويذكر ابن فضل الله العمري انه «لم يصرح لاحد من هذا البيث (آل فضل) بامرة على العرب ، بتقليد من السلطان ، الا ايام العادل . . . أمر منهم حديثه » (٩) بن فضل بن ربيعة . ولم تكن هذه الامرة على آل فضل وحدهم او حتى على جميع فروع طيء بالشام ، وانها على جميع العرب (الاعراب) في بلاد الشام الذين كانوا تحت طاعة السلاطين . وفي رواية لابن الفرات نجد معلومات جديدة توضح ما جاء عند ابن فضل الله ، ذلك انه ينسب الى الملك الكامل الايوبي (١٥ ١٨ه/١١٨م وما بعدها) تأمير مانع بن حديثة من آل فضل من طيء على جميع العرب بعد ان كان قد قسمها ، بعد وفاة حديثة (١٠) ، نصفين بسين

<sup>(</sup> ٧ ) ذيل تاريخ دمشق ، ص ٢٢ ، ذيل تجارب الامم، ج٣ ص ٢٣٨ ــ ٢٣٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) ه. جب ، « جيوش صلاح الدين » في دراسات في حضارة الاسلام (بيروت ، ١٩٦١ ) ص ١١٨ حاشية ٧٢ .

<sup>( ؟ )</sup> مسألك الابصار ، ج٣ ص ٢٩ . اما ابن خلدون غقد ذكر ، استفادا الى العماد الكاتب الاصفهائي غي المبرق الشامي ، المعبر ، ج٥ ص ١٩٣٧ ، ١٩٤٠ ( ط. بولاق ) ص ٧ ان مبدأ رئاستهم في ايام بني ليوب كاتت لعيسى بن محمد ، ثم بنقل عن ألبرق « نزل العادل بمرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الاعراب في جموع كثيرة من العرب »، ومع ان شيخ الاعراب لا تدل على الامارة الرسميسة غان اسم عيسى بن محمد بن ربيعة لا يرد عند غيره ، كما ان اسم محمد ليس بين اسماء ابناء ربيعة الذين يذكرهم الحمداني ، الذي عنه ينقل العمري والتلتشندي ، وهم : غضل ، مرا ، ثابت ، دغنل، الذين يذكرهم الحمداني ، الذي عنه ينقل العمري والتلتشندي ، وهم : غضل ، مرا ، ثابت ، دغنل، مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٧ ، اما صاحب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (حيدر أباد الدكن ، ١٣٥٨ هـــو مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٧ ، اما صاحب الدر الكامنة في أعيان المائد هـــو عمر بن بلى ( ؟ ) ، لكنني لم اجد لهذا الخبر اي تأبيد في اي مصدر اخر ، والخط نحت « بتقليد مــن المسلطان » مضاف على الاصل ومن وضعى ،

<sup>(</sup>۱۰) ذكر صاحب مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٨ ، أن حديثه هو ابن غضية بن غضل ، لكنه ذكر تبل ذلك بقلبل انه ابن غضل ، وفي رواية اوردها ابسن الغراث ما يثير الشك حول كون غضية ( او غضبة او عصية او عصبة ) ابن غضل اذ قال : « وكانت الغراث ما يثير الشك حول كون غضية ( او غضبة او عصية او عصبة ) بن غضل اذ قال : « وكانت العرب من آل غضل وغضية مثل مانع واخوه على واولادهما ، وغنام واولاده . . . » تاريخ ابن الغرات ( الرباط ) ج٢ ورقة ١١٨ ب سـ ١١٩ ا ، وربما كان غضية أخو غضل .

مانع وغنام بن ابي طاهر بن غنام (١١) . ويبدو أن الاسباب التي دفعته الى اعطاء الامرة كاملة الى مانع ، كانت شخصية (١٢) .

وهكذا اصبحت الامرة على آل غضل وجميع العرب ، من نهاية القرن السادس او بداية القرن السابع الهجريين ( الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ) ، لآل غضل بن ربيعة في بيت مانع بن حديثة (١٢) . وكان ينافسه على امرة العرب في ذلك الوقت ( بعد ١٢٥٨ه / ١٢٨م ) وحتى وغاته سنة ٣٠٠ه ( ١٣٣١م ) ابو علي طاهر بن غنام (١٤) لكنه لم يتمكن من الحصول عليها الا سنة ٣٣٨ه ( ١١٢٥م ) ، زمن الملك العزيز الايوبي صاحب حلب (١٥) . ثم انتقلت الامرة ، بسبب تنافس بيوت آل غضل عليها ، الى ابناء علي بن حديثة شعيق مانع (١١) ، ولكن لم يستمر طويلا ، غضرجت عنهم ثم عادت اليهم غكان أمير العرب من زمن المعزايبك ( ١٢٥٨ه / ١٢٥٠م — ١٢٥٥ه / ١٢٥٧م ) وحتى بداية حكم الملك الظاهر بيبرس ( ١٨٥٨ه / ١٢٥٠م — ١٢٥٠ه / ١٢٥٠م ) الامير زامل بن علي بن حديثة (١٧) .

<sup>(</sup>۱۱) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٩ وهم اول من رآهم الحمداني الذي عاصر القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) .

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) ج٦ ورقة ١١٩ أ ، المتريزي ، المسلوك لمعرفة دول الملوك ، ( القاهرة ، ١٩٣٦ - ١٩٣١ ) ج٢ ص ٢٠٠ ، ٢٤٧ ، مفرج الكروب ، ج٣ ص ٢٦٦ - ٢٦٧ ، المفتصر ، ج٣ ص ١١٩٠ . ١١٩٠

<sup>(</sup>۱۳) زبدة الحلب ، ج٣ ص ١٨١ – ١٨٢ ·

<sup>(</sup>۱٤) من آل فرج ( او فرج ) من آل ربيعة ، وفرج بن حية من الامراء الذين وفدوا على المعزايبك فــــي سلطنته . مسالك الابصار ، ج٣ ص٣٠ ، ٧٤ كقاريخ ابن الفرات ( الرباط ) ج٣ ورقة ٢٩٢ ب .

<sup>(</sup>١٥) زبدة المحلب ، ج٣ ص ٢٥١ \_ ٢٥٢ ، ابن الفوطي ، الموادث الجامعة ( بغداد،١٣٥١ه ) ص ١١٣٠

<sup>(</sup>١٦) مسألك الابصار ، ج٣ ص ٢٩ ، السلوك ، ج١ ص ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>١٧) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٧٧ ، ابن ابي الفضائل ، النهج المحديد والدر الفريد في ما بعد تاريخ ابــن العهيد ( باريس ، ١٩١١ ــ ١٩٣١ ) ص ٨١ ، ٩٣ ، اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ( حيدر اباد الدكن ، عبد ص ٠٤) ، ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر في مسرة الملك الظاهر ( نشر النص العربي مـــع ترجمة انجليزية السيدة غاطمة صديق بعنوان Baybars of Egypt الباكستان ، ١٩٥٦ ) ص ٢٧ من النص العربي منه ،

وانحصرت امرة العرب ، من بدايـة حكم الظاهـر بيبرس ، في آل غضـل بن ربيمة (١٨) . اما آل مرا فقد كانت لهم امرة خاصة بهم ، كما كانوا ـ على الاقل فـي البداية ، وزمن الامير احمد بنحجي بن بريد ـ « ملوك العرب في البلاد القبلية » ويدخل في امرتهم عدد من القبائل وبيوت العرب (١٩) ، وقد كان التنافس بين الجانبين قويا في البداية (٢٠) ، الا ان الاستقلال الفعلي لكل بيت في امرة منطقته ادى الى توقف ذلك ، وقد ظهر في كل بيت صراع من نوع جديد ، وهو التنافس بين الامراء على الامرة ، وكان تنافس بيوت آل فضل على الامرة من اهم الاسباب التي اثرت في تطور « امارة العرب » خلال فترة الماليك البحرية .

انقسم آل فضل من بداية حكم المماليك الى قسمين: آل عيسى بن مهنا بن مانع ابن حدثية، وآل علي بن حديثة (٢١). وكانت الامرة اغلب الوقت في آل عيسى بن مهنا، الا انه كان يحدث احيانا عند خروج امير آل عيسى عن الطاعة او غضب السلطان عليه، ان يعين احد امراء آل علي مكانه، وقد كان ذلك يؤدي الى قيام آل عيسى بالمشاكل ضد المماليك، التي كانت تستمر حتى تعود الامرة اليهم،

وانحصر النزاع على الامرة ، خلال القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) — معظم الوقت — ، بين الهراد بيت الامير عيسى بن مهنا (٢٢). فبعد وله عيسى بن مهنا سنة ٩٨٣ه ( ١٢٨٤م ) ، اعطيت الامرة لابنه مهنا ، لكن اشتراك هذا الامير في حركة قراسنقر ضد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ادى الى توليه اخيه الامير فضل بن عيسى (٢٢) . وبعد ذلك ، وفي المرات الاخرى التي خرج فيها مهنا ، كان يتناوب آل فضل بن عيسى وآل على على تولى الامرة .

<sup>(</sup>١٨) لقد انحصرت الامرة ، معظم الوقت ، في آل مهنا بن مانع من آل فضل ، وربما كان لما وقع بين الظاهر ببيبرس وعلى بن حديثة ومهنا اثر كبير في توليه عيسى بن مهنا واستمرار الامرة في هذا البيت ، ذلك ان الظاهر ببيبرس في فترة تشريده في بلاد الشام في نهاية الدولة الايوبية نزل على عيسى بن مهنا فبالغ هذا في اكرامه وقدم له افضل خيلة ، بينها رفض علي بن حديثة ، الامير في ذلك الوقت ، ان يعطيه فرسا ، وعندما تولى الظاهر السلطنة ، انتزع الامرة من ابي بكر بن علي بن حديثة واعطاها لعيسى ، وقد حاول احد المنافسين من الامراء (احمد بن طاهر بن غنام ) ان يشارك عيسى بالامرة ، لكن الملك الظاهر هو رفض ذلك ، واكتفى باعطائه امرة « ببوق وعلم » ، مسالك الابصار ، ج٣ ص

<sup>(</sup>١٩) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٦ ، صبح الاعشى،ج٤ ص ٢٠٩ ، التلتشندي ، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ( القاهرة ، ١٩٦٣ ) ص ٨٠ـ٨١٠ .

<sup>(</sup>٢٠) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٩ ــ ٣٠ ، ذيل مرآة الزمان ، ج٤ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢١) مسالك الايصار ، ج٣ ص ٢٧ ، ه٤ .

<sup>(</sup>۲۲) كان عدد اولاد عيسى هذا ، واولاد اولاده ، كما ذكر المقريزي ، نحو ١١٠ لكل منهم امرة واقطاع . المسلوك ، ج٢ ص ٨٩٦ .

<sup>(</sup>۲۳) اصبح اهل بيته آل فضل بن عيسى ، وكانوا لا يدخلون تحت حكم اولاد مهنا مباشرة . الدرر الكامنة ، ج٢ ص ١٨٣ ، وستبحث حركـــة تراسنتر بالتفصيل في الفصل الخامس .

وبعد وفاة مهنا سنة ٧٣٥ه ( ١٣٣٥م ) ، وحتى نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ، تولى ابناؤه و اولادهم امرة آل غضل و امرة العرب ، وقد كان يحدث ، كما كان الامر في السابق ، ان تخرج الامرة عنهم الى بني اعمامهم آل غضل بن عيسى وآل علي بن حديثة (٢٤) ، وفي هذه الحالات ايضا ، كان خروج الامرة عسن آل مهنا لفترات قصيرة ، حيث كانت تعاد اليهم من جديد ، والسبب في ذلك هو انه كان لآل مهنا هيبة عند آل فضل وغيرهم من القبائل ، كما كان بامكانهم المحافظة على الامسن وطرق القوافل التجارية والحجاج ، الامر الذي لم يكن متيسرا لغيرهم ، وهذا الواقسع هو الذي كان يدفع السلاطين في القاهرة والامراء الماليك في الشام وحلب الى التقرب من آل مهنا ، والعمل على ارجاعهم الى الطاعة بشتى الوسائل ، لان استمرار خروجهم كان يعني استمرار الفوضى وقطع الطرق والاستيلاء على قوافل التجار ونهب الغسلال والحاق الاذى بالريف والحواضر .

ولم تكن امرة العرب مقتصرة على امير وأحد في بعض الحالات ، بل كانت تقسم بين اميرين او اكثر ، فقد كانت تقسم احيانا الى نصفين الكل نصف امير ، واحيانا اخرى الى اربعة اقسام ، حسب اهمية الامراء ، وقد لجأت الدولة الى هذا الاجراء اما لضعف شخصية الامير المعين وعدم تمكنه من السيطرة على جميع فروع قبيلته او \_ في حالة وجود اكثر من امير كبير \_ لتساوي مرتبة الامراء المتنافسين على الامرة في نظ\_\_\_\_ السلاطين ، وكان يتبع ذلك تقسيم اقطاعات الامرة بين هؤلاء الامراء ، كل حسب حصته (۲۰) .

<sup>(</sup>۲۶) المختصر ، ج ٤ ص ١٦٨ ، السلوك ، ج ٢ ص ١٥١ ، ٢٥٩ ، ٢١٩ — ٢٧٢ ، المعبر ، جه ص ١٩٠ – ١٩٢ . المعبر ، جه ص ١٩٠ – ١٩٤ ، فيل تاريخ الاسلام ، ج ١ ورقة ١٥٨ ١ — ب ج ١ ورقة ١٥١ ب ، البدايــة والنهائيــة، ج ٤ ص ٢٧٢ ، ابن حجر ، انباء المفر بابناء المصر ، (حيدر أباد الدكن ، ١٩٦٧ ) ج ١ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>۲٥) قسمت الابرة ، زمن الكابل الايوبي بين مانع بن حديثة وغنام، مسالك الابصار، ج٣ ص ٢٩ ، العبر، ج٥ ص ٢٩ ، العبر، ج٥ ص ٢٠ ، وفي سنة ٢٧٩ ه ( ١٢٨٠م ) ، قسمت الامرة على آل فضل بن ربيعة بين فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة ، وشمس الدين محمد بن ابي بكر ، وحسام الدين دراج بن الظاهر ، ابسن الفرات، تاريخ ابن الفرات، (بيروت ، ١٩٣٤ – ١٩٣١) ج٧ ص ١٩٧ ، المسلوك ، ج١ ص ٢٧٠ ، وبعة عزل حيار بن مهنا عن الامرة سنة ١٩٧١ ه (١٣٦٠م) ، عين عمر بن موسى بن مهنا ، ورملة بسن جهاز بن محمد بن ابي بكر شركاء في الامرة ، ابن كثي ، البداية والنهاية ، ج١١ ص ٢٧٧ ، فيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ١٥١ ، السلوك ، ج٢ ص ٨٩٨ ، ١٧٧ ، وفي سنة ٢٨٧ه (١٩٣١م) قسمت بسبن معيتل (معتتل ) بن غضل بن عيسى وزامل بن موسى بن مهنا ونعير بن حيار بن مهنا ، العبر ، ج٥ ص ١٩٣ - ١٥ ، ابناء الغير ، ج١ ص ٣٠٠ ، فيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٨٥١ ا ـ ب ، اما بالنسبة للتبائل الاخرى وتقسيم امرتها غانظــر عن آل مرا ، مسللـــك الابصار ، ج٣ ص ٢٥ ، ناريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ٢٥ ســ ١٣٠ ، وعن بني مهدي ، صبح الاعشى ، ٢١ ص ٢٠٠ ،

وتولى امرة العرب (٢٦) ، منذ قيامها وحثى نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ، عدد كبير من الامراء (٢٧) ، كانت تختلف مدة ولاياتهم طولا وقصرا حسب علاقاتهم مع السلاطين في القاهرة (٢٨) ، واشهر الامراء الذين طالت فترات امرتهم ، ولو بشكل متقطع ، هم : مانع بن حديثة ( ت ٦٣٥هـ/١٢٣٥م ) ، وعيسى بن مهنا بن مانع ( ت ٦٨٣هـ/١٨٦٥م ) ، ومهنا بن عيسى ( ت ٥٣٧هـ/١٣٥٥م ) وحيار بن مهنا (ت ١٣٧٥هـ/١٣٥٥م ) وحيار بن

والاكتفاء بهؤلاء المشهورين من الامراء لا يعنى عدم ظهور امراء كان لهم اثرهم في تاريخ الامرة . هؤلاء الامراء الذين كانوا يتولون الامرة في حال خروجها عن آل مهنا ، مثل امراء آل علي بن حديثة وامراء آل غضل بن عيسى بن مهنا والامراء الاخر من آل مهنا . كما انه لا يمكن ان تكتمل صورة تاريخ الامارة الطائية خلال هذه الفترة دون ذكر لامراء آل مرا خاصة بيت احمد بن حجي بيت الامرة لهذا الفرع من ربيعة طيء (٣٢).

### اثسهر امراء اللعرب في فترة الامارة الرسمية

#### ١ ـ مانـع بن حديثـة

كان الامير حديثة هو اول من تولى امرة العرب الرسمية ، كما ذكر في السابق . وتولى الامرة بعده ابنه الامير مانع . واول ذكر لهذا الامير ، كأمير للعرب ، يرد في

<sup>(</sup>٢٦) سبقتصر هنا على بعض الامراء الذبن تولوا امرة آل غضل وامرة العرب عامة في نفس الوقت كما كانت العادة ، وعامة العرب بالنسبة لامرة العرب تعني من كان يدخل تحت طاعتهم او محالفا لهم ، وذلك لا يشمل بعض التبائل التي كانت لها علاقاتها المباشرة مع السلطنة في القاهرة مثل بني مهدي ، وبني عتبة ، وآل مرا من طيء الذبن كانوا امراء العرب في بلاد الشا مالجنوبية .

<sup>(</sup>۲۷) حوالي ۳۰ امرا ، العبر ، جه ص ۹۱۰ ــ ۹۱۰ حيث قدم عرضا تاريخيا موجزا للامرة حتى زمنه وهو نهاية الترن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ،

<sup>(</sup>٢٨) لم بحدث ان تولى امير الامرة باستمرار ودون خروجها عنه ، وانها كانوا يعزلون ثم يعادون الى الامرة مرة او اكثر حسب الظروف .

<sup>(</sup>٢٩) يرد حديثه على شكل « هذيفة » ) ولكن الصورة التي اعتبدت هي تلك التي اخذت عن ابن فضل الله العبري في مسالك الابصار ، ج٣ ص ١ ــ ه٧) المنقولة عن الحبدائي الثقة في شؤون العرب في زمانه القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ).

<sup>(</sup>٣٠) « حبار » الرسم الذي اعتبد هنا يرد بصور اخرى مثل «جبار» حيث يعتقد ان حبار من تحريف النساخ، وكذلك « خبار » .

<sup>(</sup>٣١) كان اسمه قبل تولي الامرة نعير ، وغير او اضيف البه « محمد » بعد توليه الامرة ، صبح الاعشدى ، ج٧ ص ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣٢) اشتهر آل مرا خلال النصف الثاني من القسرن السابع المهجري ( الثالث عثر الميلادي ) ، وكانسوا يعاملون كأنداد لآل غضل ، لكن امرهم ضعف بعد وغاة احمد بن حجي ( ١٨٢ه/١٢٨٣م) بسبب خلافاتهم الداخلية ، ولم يذكروا بعد ذلك الا في نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عثر الميلادي ) ، انظسر : مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢) .

احداث سنة ٦١٥ه ( ١٢١٨م ) حيث استعان الملك الاشرف الايوبي به وجماعته مسن طيء وغيرهم من العرب في حربه مع سلاجقة الروم (٣٣) . وفي سنة ٣٦٣ه (٢٢٦م) ارسله الملك الاشرف الايوبي الى حمص لنجدتها من حصار الملك المعظم الايوبي لها ، فقام الامير مانع وعربه بنهب القرى حول المدينة \_ كالمعرة وحماه \_ ، كما كانت لهم حروب مع عرب دمشق (٣٤) .

ويرد ذكر هذا الامير في مؤتمر عقده الملك الاشرف في غوطة دمشق للقبائل الطائية من اجل ما قامت به من الاستيلاء على غلات عرب الملك المجاهد من قبيلة بني خالد التي كانت تسكن حول حمص (٣٥) . وحضر هذا الاجتماع معظم امراء طيء من آل فضل وغنام وثابت ومرا (٢٦) . وقبل وفاة هذا الامير بثلاث سنين قدم هو والامير غنام على الملكين الايوبيين الاشرف والكامل عندما كانا معسكرين بالرقة ، ثم تركوهما وعسكرهما وعادا الى بلادهما (٢٧) .

وتوفي الامير مانع « امير العربان » سنة ٦٣٠ه ( ١٢٣٣م ) ، غدمل الى بلده سلميه ، التي يظهر انها كانت اقطاعه ، غدغن بها (٢٨) .

وامر الملك الاشرف الايوبي ، بعد وغاة الامير مانع ، ابنه مهنا ، لكن ذلك لم يكن لمدة طويلة ، اذا انتقلت الامرة الى علي بن حديثة وطاهر بن غنام من آل فضل بن ربيعة ، ويبدو انها استقرت اخيرا لعلى بن حديثة الذي اخرجه الظاهر بيبرس وولى مكانه عيسى بن مهنا بن مانع .

## ٢ \_ عيسى بن مهنا واحود بن حجى

كانت امرة العرب عند قيام دولة الماليك بيد على بن حديثة وكان ينافسه عليها عيسى بن مهنا الذي اشترك في معركة عين جالوت ( ١٥٦٨ه/١٢٦٠م ) الى جانب

<sup>(</sup>۳۳) زیدة الحلب ، ج۳ ص ۱۸۱ – ۱۸۲ ، مفرج الکروب ، ج۳ ص ۲۲۱ – ۲۲۷ ، المختصر ، ج۳ ص ۱۱۹، المسلوك ، ج۱ ص ۲۰۰ ،

<sup>(</sup>٣٤) **زبدة الدلب ،** ج٣ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣٥) بنو خالد من بني مخزوم من قريش ، كانوا يسكنون منقه حمص في ذلك الوقت ، القلقشندي ، نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ( القاهرة ، ١٩٥٩ ) ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ ابن الفرات (الرباط) ج١ ورقة ١١٨ ب \_ - ١١٩ أ ·

<sup>(</sup>٣٧) المصدر ذانه ، ج٦ ورفة ٦٥ ب ، ٧٥ أ ، السلوك، ج ١ ص ٢٣٨ ــ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣٨) فاريخ ابن الفرات ، ( الرباط ) ج٦ ورقة ١١٩ أ ، السلوك ، ج١ ص ٢٤٧ ٠

المماليك فأنعم عليه الملك المظفر قطز «بخبزه (٢٦) الذي كان له في الايام الناصرية (اي ما كان له من اقطاع زمن الملك الناصر الايوبي )» (٤٠) . وعندما تولى السلطان الظاهر بيبرس السلطنة ، عزل علي بن حديثة (١١) واسند الامرة على جميع العرب في بسلاد الشمام الى عيسى بن مهنا ، وكتب له «منشورا بالامرة على جميع العربان » (٢١) سنة ١٣٦ه ( ١٢٦٥م ) . وقد اطلق المؤرخون على هذا الامير لقب ملك العرب (٢١) .

وامتازت غترة امارة عيسى بن مهنا بالهدؤ والاستقرار وقلة غساد الاعراب ، فقد « امتنع عن سفك الدماء الا بحكم الله ، فأصلح له من امرة العرب ما فسد في ايام غيره وقل فسادهم بل كاد يعدم في ايامه ، وانحسمت مادة اذاهم للقفول وغيرها » (١٤) . ويرجع ذلك الى لينه وحسن سياسته ، ولم يقتصر الامر على ذلك ، بل كان للعسرب ولآل فضل خاصة ، دور هام في احداث الفترة انتي تولسى فيها مهنا الامسرة ، من استكشاف اخبار التتار والمشاركة في حروب الدولة ضدهم .

وتولى الامير عيسى الامرة ، دون انقطاع ، مدة عشرين عاما لم تخرج عنه الا مرة واحدة ، وذلك عندما قام ، بالاشتراك مع امير آل مرا ، بتأييد حركة سنقر الاشتر.

Watt., Edinburgh, the university press, 1967, pp. 59-62.

<sup>(</sup>٣٩) الخبز هو الاقطاع، وسبوضح ذلك عند بحث اقطاعات العرب في الفصل الرابع .

<sup>(</sup>٠)) ذيه مرآة الزمان ، ج ا ص ه ٨٥ ، والمتصود بالابام الناصرية ايام حكم الملك الناصر صلاح الدين الثاني الابوبي الذي حكم في دمشق وحلب بين ١٢٥٠/ه١٦٥م و ١٢٦٠هم ، انظر C. E. Bosworth, The Islamic Dynasties, in the series of Islamic Surveys, no. 5, ed. w. m.

<sup>(</sup>۱) أورد ابن الفرات صورة جيدة عن اسلوب حكيه على العرب لها دلالتها . فقد كان يحب سفك الدهساء والقتل ، واستعمل انواعا غريبة من القتسل والتعذيب ، ويعلق على ذلك بقوله ، ومع ذلك « فقد كان الفساد في زمنه مستشربا ، وامر العرب لا يزداد الاشدة ، » تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ص ١٢-١٣٠، وقد توفي في بداية حكم الظاهر بببرس .

<sup>(</sup>٢) المروض الزاهر ، ص ٣٤ ، ببرس الدوادار ، زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة (مخطوط) منه نسخية مبكروغيلم مصور على مخطوط المنحف البريطاني رقم ١٠٣٣ ، ج١٠ ورقية ١٥ ب ، ابن حديب ، درة الاسلاك في دولة الاتراك. (مخطوط ومنه صورة بالفوتوسنات في مكبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم MS 951.1 : I 13bA

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة المزمان ، ج؛ صمص ٣٦ ، ٤٥ ، ٣٦١، الدهبي ، المعبر في خبر من منبر ( الكوبت ، ١٩٦٧ ) جه ص ٤٤٣ ، ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في اخبار من ذهب ( التامرة ، ١٣٢١ م) جه ص ٣٨٣ ، ميت ، المنهل الممافي ( ملخص بالفرنسية، القاهرة ١٩٣٢ ) رقم الترجمة ١٧٧٣ .

<sup>(</sup>٤٤) تاريخ ابن الفرات ، ج٨ ص ١٢\_١٣ ، الطباح، اعلام النبلاء بتاريخ هلب الشهباء ( حلب ، ١٩٢٣ \_\_

وقد كان ذلك لمدة تقل عن العام (٥٥) ، عاد بعدها الى منصبه السابق ، واستمر فيسه حتى توفي سنة ٣٨٣ه ( ١٨٤٤م) . ولم ينافسه على الامرة خلال هذه الفترة سيوى الامير زامل بن علي بن حديثة (٤١) ، وما كان بينه وبين الامير احمد بن حجي امير آل مرا من المنافسة « ما يكون بين النظراء » (٤٧) . وربما كان ذلك يرجع الى اخلاقــــه الشخصية التي اهلته لتولي هذا المنصب والاستمرار فيه . فقد وصفه اليونيني بانه كان «كريم الاخلاق ، حسن الجوار ، مكفوف الشر ، مبذول الخير ، لم يكن في العرب من يضاهيه ، وعنده ديانة وصدق لهجة لا يسلك مسئك العرب في النهب وغيره » (٨٤) . ويضيف ابن حبيب الى ذلك انه كان «حسن السياسة ، رفيع المنزلة ، لا يعدل عن المعدلة » (١٤٥) .

وتوفي الامير عيسى بن مهنا في ربيع الاول من سنة ٦٨٣ه ( ايار ١٢٨٤ ) ، وصلى عليه صلاة الغائب بدمشق في اليوم التاسع من هذا الشمهر (٥٠) ، وتولى الامرة بعده ابنه الامير مهنا .

وكان يعاصر الامير عيسى امير الفرع الثاني من بني ربيعه في بلاد الشام وهـو الامير احمد بن حجى بن بريد (٥١) ( ملك العرب بالبلاد الحجازية » (٥٦) . وكانت امرة

<sup>)</sup>٥٤ ( خرج عن الطاعة في محرم سنة ٢٧٩ ه وعاد في ذي القعدة منها .

ذيل مرآة الزمان ، ج ع ص ٣٦ ، ١٥٠ وستبحث حركة سنقر الاشقر بالنفصيل في الفصل الخامس .

<sup>(</sup>٦) الروض الزاهر ، ص ٢٧ ، النهج السديد ، ص٢٩٣ ، المختصر ، ج٤ ص٣ ، ابن الفرات ، تاريخ ابن الفرات ( قطعة من الجزء السادس حقتها ميخائيل خوري ، رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة الاميركية ، بيروت ، ١٩٦١) ص ١٤٩ ، السلوك، ج١ ص ٥٣ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٧٤) ذيل مرآة الزمان ، ج ٤ ص ٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>٨) ذبل مرآة الزمان ، ج٤ ص ٢٣١ ، وعنه ينقـل صاحب المنهل المعافي الذي عنه نقل الطباخ في اعـلام المنبلاء ، ج٤ ص ٢٤٥ ، ابن تغرى بـردى ، النجوم الزاهرة (القاهرة ، ١٩٢٩ ــ ١٩٥٦ ) ج٧ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٩٩) درة الاسلاك ، ج١ ورقة ٧١ ب .

<sup>(</sup>٠٠) فيل مرآة المزمان ، ج؛ ص ٢٣٢ ، المنجوم المزاهرة ، ح٧ ص ٣٦٣ ، اعلام المنبسلاء ( عن المنهسسل المصافي ) ج؛ ص ٣٤٤ ، المعبر في خبر من غبر ، جه ص ٣٤٤ ، درة الاسلاك ، ج١ ورتست ٧٠ ب . وكانت صلاة المائب لا تقام الا للشخصيات البارزة .

 <sup>(</sup>١٥) كان وامراء آل غضل يدعون انهم من نسل البرامكة ، ولكن ذلك غير صحبح ، مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٦ ـ ٢٧ ، فيل مرآة الزمان ، ج٤ ص ١٨٣ ، ابن تفرى بردى المنهل الصافي والمستوفي بعد الموافي ( القاهرة ، ١٩٥٦ ) ج١ ص ٢٠٨ ، تاريخ ابن الفرات ، ح٢ ( تحقيق م، خوري ) ص ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ج٧ ص ٢٨٢ ، شذرات الذهب ، ج٥ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲م) ذیلمرآة الزمان ، ج ٤ ص ٣٦ ٠

آل مرا ، كما رأينا، مستقلة عن امرة آل فضل ، الا أنهم \_ نظريا \_ كانوا جميعا تحت نفوذ « امير العرب » .

وكان نفوذ الاصير احمد يمتد من حوران الى الحجاز ونجد وبرية العراق ، حتى ان امير المدينة المنورة كان يؤدي له الخفارة (٥٦) . كما انه كان على علاقة حسنة مسع السلطانين الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون فأخضع البادية لسلطتها ، وشارك باربعة آلاف مقاتل في حرب التتار سنة . ٦٨ ه ( ١٢٨١م ) (٥٥) .

ولا نجد في المصادر المتداولة الشيء الكثير عن سيرته وصفاته . واهم اشسارة نجدها هي تلك التي اوردها ابن تغري بردي اذ ذكر انه «كان غير مشكور السيرة »(٥٥). ورغم ذلك ، فانه عندما توفي سنة ٦٨٢ه ( ١٢٨٣م ) ببصرى (٥٦) ، صلى عليه صلاة الغائب بدمشق (٥٧) ، وذلك يدل على مكانته في ذلك الوقت .

وتولى الامرة من بعده اثنين من ابنائه ، واستمرت في بيتهم حتى نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) (٥٨) . ومن اشهر امرائهم المتأخرين الامير عنقاء ابن شطى الذى سيرد ذكره كثيرا في حركة منطاش  $\times$  .

### ٣ ــ مهنا بن عيسى

في سنة ٦٨٣ه ( ١٢٨٤م ) توفي الامير عيسى بن مهنا ، وتولى الامرة بعده ابنه مهنا (٩٥) ، الذي استمر غيها حتى سنة ٧٣٥ه ( ١٣٣٥م ) ، لكن الامرة خرجت عنه وعن

- (}ه) مسائك الابصار ، ج٣ ص ٩ ·
- (هه) ابن تغری بردی ، المنهل الصافی ، ح۱ ص۸۲۸،
  - (٥٦) تاريخ ابن الفرات ، ٦٧ ص ٢٨٢ .
  - (٥٧) البداية والنهاية ، ج١٣ ص ٣١٣ ٠
- (٥٨) ارجع الى نسب آل مرا في الملحق الخاص بذلك ،
  - × في الفصل الخامس من هذا البحث .
- (٥٩) لعل اشبل ترجمة لحباة مهنا هي تلك التي نجدها عند ابن غضل الله العبري في مسالك الابصمار ، (مخطوط ايا صوفيا ) ج٢٩ ورقه ١٠١ ــ ٢٠١٠وابن حجر العسقلاني ، الدر الكامنة ، ح٤ ص ٣٦٨ ــ ٣٧٠ ، والتي تعتمد في معظمها على ما جاء عند ابن غضل الله ، اما بقية المصادر غفيها اشارات عامة مفيدة عن علاقاته بالسلطنة المملوكية مثل الجزء الرابع من المختصر في اخبار البشر لابي القلداء وتتمته لابن الوردي الملحقة بهذا الجهزء مسن المختصر ،

لا نعرف تاريخ مولد الامير مهنا ، لكننا نعرف انه كان ، عند وفاته ، قد ناهز الثبانين عاما . فاذا كان قد توفي سبنة ٥٧٥ه (١٣٣٥م) ، نتمة المختصر ، ج ، ص ١١٣٠ مسالك الابصار ، ج ٢٩ ورقة ١٠٢ ، الدرر الكامنة ، ج ، ص ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، البداية والنهاية ، ج ، ١ ص ١٧٢ — ١٧٢ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣٥) ذيل مرآة المزمان ، ج ٤ ص ١٨٣ وعنه نتل ابن تفرى بردى في النجوم الزاهرة، ج ٧ ص ٣٥٧ ، والمنهل المصافي ، ج ١ ص ٣٤٢ ، ومثل ذلك في تاريخ ابن الفرات ، ح ٧ ص ٢٨٢ .

آل فضل ، خلال هذه الفترة ، اربع مرات ، اما بسبب غضب السلطان عليه وعلى اهله لمساعدتهم الخارجين عن طاعة السلطان من الامراء الاتراك ، او لانه كان على اتفاق — في الباطن — مع اخيه فضل على الخروج عن الطاعة لانهما وجدا في مثل هذا الخروج من منعقة لهم حتى يحصلوا على الاقطاعات من المماليك والتنار (١٠) . ففي شمهر رجب من سنة ٢٩٢ه (حزيران ١٢٩٣م) امسك السلطان الملك الاشرف خليل الامير مهنا واخوته وسجنهم بقلعة القاهرة ، واعطى الامرة لابن عمهم محمد بن ابي بكر بن على بن حديثة امير آل علي (١١) . لكن ذلك الاعتقال لم يستمر طويلا . فبعد مقتل الملك الاشرف ، افرج الملك العادل زين الدين كتبغا عنهم في بداية سلطنته سنة ١٩٤ه ( ١٢٩٥ ) (١٢) ، واعاد الامير مهنا الى امرة العرب .

واستمر الامير مهنا هذه المرة في امارته حتى خرج الامير قراسنقر على السلطان، والتجأ الى مهنا واستجار به فأجاره . وقد حاول مهنا التوسط بين قراسنقر والسلطان، الا أن هذه المحاولات فشلت مما أدى الى خروج مهنا عن الطاعة أيضا . فعزل السلطان عن الامرة وعين مكانه الامير فضل بن عيسى (١٣) .

وبعد عزل مهنا عن الامرة قام اخوانه وابناؤه بالتوسط لدى السلطان لاعادته الى امرة العرب . وقد وافق السلطان على ذلك ، لكن مهنا رفض الذهاب الى القاهرة لتقديم الطاعة الى السلطان . وادى ذلك الى غضب السلطان فأرسل القوات لطرد مهنا وآله

<sup>(</sup>٦٠) مسالك الابصار ، ج٢٦ ، وحدث معظم ذلك بعد سنه ٧١٢ه ، اما اخذهم الاقطاعات من الجانبيين غارجع الى القصل السادس .

<sup>(</sup>۱۱) زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ١٧٩ ب ، المختصر ، ج٤ ص ٢٨ ، النهج المسديد ، ص ٢٩٥ ، زبتر ستين (ناشر ) تاريخ سلاطين المماليك (لبدن ، ١٩١٩) ص ٢٢ ، البداية والنهاية ، ج ١٣ ص ٣٣٢ ، درة الاسلاك ، ج١ ورقة ٩٩ ب ، تاريخ ابن الفرات، ج٨ ص ١٥٩ ، المسلوك ، ج١ ص ٧٨٤ — ٧٨٠ . ومع ان المصادر لا تذكر الاسباب التي دفعت الاشرف خليل الى ذلك، الا ان ما نجده عند ابن فضل الله مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٠ – ٣١ قد يوضح ذلك ، وهو تذمر مهنا وعدم تقديره لظروف المصرب ، وشكوى الولاة منه .

<sup>(</sup>٦٢) المُختصر ، ج٤ ص ٣٣ ، درة الاسلاك ، ج١ ورقة ١٠٦ أ ، تاريخ الفرات ، ج٨ ص ١٨٥ ، المسلوك، ج١ ص ١٨٥ ، المسلوك، ج١ ص ٨٠٣ ، وذكر ابن غضل الله قصة واغيةعن حبابهم في المعتقل في سبجن القلمة في القاهسرة . مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦٣) المختصر ، ج ٤ ص ٧٨ ، السلوك ، ج٢ ، ص١١٨ ، ١٣٢ .

من منازلهم (١٤) .

وفي سنة ٧٢٠ه ( ١٣٢٠م) عين الامير محمد بن ابي بكر اميرا على العرب مكان مهنا . ثم عزل محمد ليعاد تعيين الامير فضل بن عيسى مرة اخرى (١٠٠) .

واستمر الامير مهنا خارجا عن طاعة السلطان يتنقل في البرية بين الشام والعراق، حتى عاد الى الطاعة سنة ٧٣٤ه ( ١٣٣٤م ) (٢١) . وقد دامت النفرة بينه وبيب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مدة تزيد على العشرين عاما (١٧) . فاعيدت ليه الامرة والاقطاعات ، لكنه لم يستمتع بها اذ توفي في سلمية في ذي القعدة سنة ٧٣٥ه (حزيران ١٣٣٥م) (١٨) .

وكان الامير مهنا «كبير القدر عند العرب محترما عند الملوك » بالشمام ومصر والعراق (١٩) . ومن اعماله المذكورة في الاخبار انه بنى بيما رستانا بسرمين ، احدى اقطاعات آل فضل (٧٠) . وقد اثرت وفاته على العرب ، وحزن عليه الجميع واقاموا

<sup>(</sup>٦٤) المختصر ، ج٤ ص ٨٩ ، مسألك الابصار ، ج٣ ص ه٤ ، العبر ، جه ص ٩٤٢ ، السلوك ، ج٢ ص ١٣٨ – ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦٥) المختصر ، ج} ص ٩١ ، العزاوي ، تاريخ المعراق بين احتلالين (بغداد، ١٩٣٥ ) ، ج١ ص ٧٦ عن عقد الجمان للعيني (مخطوط ) ج٢٢ ( دون تحديد الورقة او الصفحة ) .

<sup>(</sup>٦٦) ذكر الصفدي ، الموافي بالوفيات (نشر جمعيـة المستشرقين الالمان ، عدة مطابع ، ١٩٣١ ــ ١٩٥٩ ) . ج٢ ص ٢٢٥ ، ان عودة مهنا الى الطاعة كانت سنة ٥٧٣ه ( ١٣٣٥م ) .

<sup>(</sup>۱۷) اسبه ابن غضل الله العمري في وصف عبودة مهنا الى الطاعة ، ومثل ذلك في المصادر الاخرى ، وقد كان من اهداف سياسة الملك الناصر محمد بن قلاوون عودة مهنا الى طاعته ، انظر : مسالك الابصار ، ج٢٥ ورقسة ١٠٢ ، المختصر ، ج٤ ص ١١٣ ، المداية والنهاية ، ج٤١ ص ١٧٣ ، وورد في السدرر الكامنة ، ج٤ ص ٣٧ ان عودته كانت سنة ٣٣٧ه، انظر ايضا : الدواداري ، الدر الفاض في سسيمة المكامنة ، ج٤ ص ٣٧ ان عودته كانت سنة ٣٣٧ه، انظر ايضا : الدواداري ، الدر الفاض في سسيمة المكامنة ، ج٤ ورقة ٤٤٢،

<sup>(</sup>١٨٨) تتمة المختصر ، ج؟ ص ١١٦ ، وفي مسالك الابصار ج٢٥ ورقة ١٠٢ ، انه توفي في اواخر ذي المتعدة سنة ٥٣٥ه ، وان مرضه كان « بالبطن » ، انظرايضا : البداية والنهاية ، ج١٤ ص ١٧٢ ــ١٧٢ ، الدرر الكامئة ، ج١ ص ٣٧٠ ، اما صاحب الدر الفاخر ، ص ٣٧٩ غقد ذكر ان وغاته كانت في ذي الحجة من سنة ١٣٧ه ، وكذلك في المعبر ، ج٥ ص ١٤٣ ، ولكن ذلك غير صحبح اذ انه عاد من مصر الى الشام في محرم سنة ٥٧٥ه ( ابلول ١٣٥٥م ) ، ويؤيد ذلك ابن حبيب في درة الاسلاك ، ج٢ ورقة ١٢٤ ،

<sup>(</sup>٦٩) البداية والنهاية ، ج١١ ص ١٧٢ ، درة الاسلاك، ج٢ ورقة ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٧٠) تتمة المختصر ، ج} ص ١١٦ ·

له « مأتما بليغا ولبسوا السواد » (٧١) .

اما صفاته الشخصية فقد اجملها بن فضل العمري في ترجمته له ، وهي : انه كان مشمهورا بالدين والعفة لا يأخذ اموال الرعية كثير العدل في احكامه (٧٢) . وذكر احد معاصريه (الذهبي) انه كان «وقورا متواضعا لا يحفل بملبس ، دينا ، حليما ، ذا مروءة وسؤدد » (٧٢) .

ومع ذلك غانه «لم يعرف له مكارم كما تقدم للعرب من مكارمها » (١٧٤) . كما كان كريم النفس يكره انعامات السلطان ويردها كثيرا ويلومه كثيرا على افساده العرب بكثرة ما كان ينعمه عليهم من الاموال والمتاع (٥٧) .

وشبهدت الفترة التي تلت وفاة مهنا نزاعا مستمرا على الامرة بين ابناء مهنا وبين هؤلاء وآل فضل بن عيسى ، ففي محرم سنة ٧٣٦ه ( آب ١٣٣٦م ) ولي الامرة موسى اكبر ابناء مهنا (٧٦) ، وبقيت في يده حتى وفاته سنة ٧٤٧ه ( ١٣٤١م ) (٧٧) ، وتولاها

<sup>(</sup>۱۷) نقمة المختصر، ج} ص١١٦ وشدرات الذهب، ج٢ ص ١٢٢ ، ج. غيت ، المنهل الصافي ، ترجمة رقيم (١١) نقمة المختصر، ج٤ ص١١٦ واورد ابن غضل الله في ترجمته لمهنا صورة جيدة لعادات العرب في المآتم من عمل الولائم والعزاء غتال : « ووردت سائر العرب ونساوانها ( النساء ) في عزاه وملو ( ملاوا ) دسوق دبس ، وبقيت المرأة تلطخ وجهها بالدبس ثم بالرماد » و « كانت له ولائم عظيمة كل احد من اولاده يعمل مائة منسف ومايتين وثلاثمائة منسف كل احد على مقدرته وحضرها سائر العرب باسرها متفاوتين مدة ايام كثيرة » . ثم « ولا احتفلوا بأمره من قراءة ختصم ولا مواعيد ولا وعاظ كما يفعل في المدن » . مسائلت الابصار ، ج٢٦ ورقة ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧٢) مسالك الابصار ، ج٢٦ ورقة ١٠١ ·

<sup>(</sup>۷۳) الدرر الكامنة ، ج} ص ۳۷۰ عن الذهبي ، وكانت قيمة جميع ما يلبسه لا تساوي ، ه درهما رغم انه كان من الاغنياء ، كما أن أكله اقتصر على حليب ناقة له أو ما كان يصيده بنفسه ، مسالك الابصار ، ج ۲۹ ورقة ۱۰۱ ،

<sup>(</sup>٧٤) مسالك الابصار ، ج٢٩ ورقة ١٠١ ·

<sup>(</sup>٥٧) مسالك الابصار ، ج٢٩ ، ورقة ١٠١ .

<sup>(</sup>٧٦) زيتر ستين ، تاريخ سلاطين الماليك ، ص ١٩٠، البداية والنهابة ، ج١٤ ص ١٩٣ ، درة الاسلاك ، ج٢ ورقة ٧٦٧ أ ، السلوك ، ج٢ ص ٥٦٢ ، الدرر الكامنة ، ج٤ ص ٣٧ ، النجوم الزاهرة ، ج٠١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٧٧) ربما كان من الاسباب التي ادت الى امرته ما ذكره ابن حجر ، الدرر الكاملة ، ج} ص ٣٨٢ من انه (٧٧) لم يخرج عن الطاعة قط « ولا تفاول اقطاعا من المفل » . توفي بتدمر .

من بعده ، على التوالي ، الامراء فياض بن مهنا (٧٨) ، وسليمان بن مهنا (٩٧) ، وعيسى بن فضل (٨٠) ، وسيف بن فضل بن عيسى (٨١) ، واحمد بن مهنا (٨٢) ، حتى استقرت اخيرا لحيار بن مهنا بن عيسى الذي كتب له بولاية الامرة في ذي الحجة سنة ٩٤٧ه (شباط ١٣٤٩م) (٨٢) .

#### ٤ ــ حيار بن مهنــا

ولد حيار بن مهنا بعد سنة ٧١٠ه ( ١٣١٠م ) (٨٤) . ولا نعرف شيئا عن حياته الاولى ــ كالعادة بالنسبة لجميع امراء العرب ــ الى أن اصبحت له مشاركة فعالة في الاحداث ايام امرة والده (٨٥) .

ولم يبق حيار طويلا في امرته الاولى ، اذ عزل سنة ٧٥٢ه ( ١٣٥١م ) باخيه فياض ، وذلك بسبب مشاركته في العصيان مع ببغا اروس الامير الملوكي وقراجا بن دلغادر التركماني (٨٦) . ثم عزل فياض عن الامرة لتعطي لسيف بن غضل مما ادى الى اتفاق حيار وفياض ضده ، وركبوا الى « اقطاعاتهم التي خرجت عنهم لسيف بن غضل

<sup>(</sup>٧٨) السلوك ، ج٢ ص ٦٢٣ ، الدرر الكامنة ، ج٣ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٨٠) ت ٧٤٤ه (١٣٤٣م) ، السلوك ، ج٢ ص ٥٩٦ ، الدرر الكامنة ، ج٣ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۱۸) ت ٧٦٠ه ( ١٣٥٨م ). البداية والنهاية ، ج١٤ ص ٢٦٣، درة الاسلاك ، ج٢ ورغة ٣٣٨ ب ــ ٣٣٩ ا، النجوم الزاهرة ، ج١٠ ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۸۲) ت ۱۷۹۹ه (۱۳۶۸م) . وعند ابن الوردي ، تنمــة المختصر (سنة ۱۹۲۸ه) ج ٢ ص ٥٥ أ . درة الاسلاك، ح٢ ورقة ١٠٦ أ ، ذبل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ١٢ ب وما بعدها ، الدرر الكامنة ، ج١ ص ٣٢١ـــ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>AT) السلوك ، ج٢ ص ٧٧١ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٢٢٤ ب .

<sup>(</sup>٨٤) ذلك أنه ذكر أنه توفي عن بضع وستين سنة ، ولما كانت وغانه سنة ٧٧٦ ه ، غان الراجع أنه ولد خلال المدة بين ٧١٠ — ٧٢٠ه ، السخاوي ، المضوق اللامع لاعبان القرن القاسع ( القاهرة ، ١٣٥٣ — ١٣٥٣ م ١٣٥٥ م ١٣٠٥ م ٢٠٠ م

<sup>(</sup>۵۸) الدرر الكامنة ، ج٢ ص ٨١٠

<sup>(</sup>٨٦) فيل ناريخ الاسلام ، جا ورقة ١١٢٧ أ ، النجوم الزاهرة ، ج١٠ ص ٢٧١ ، وببيبغا أروس من كبار الامراء المماليك زمن السلطان الملك الناصر، ولى نيابة السلطنة مدة ، وأمسك في سنة ٧٥١ ه، وقد عام بحركة في بلاد المسام شارك نبها التركمان بقيادة قراجا بن دلفادر ، الدرز الكامنة ، ج١ ص ٢٧٦ - ٧٧٤ ، وكان قراجا بن دلفادر اول اجر من التركمان يعينه المماليك ، وتوفي سنة ٧٥٤ه ، المسلوك ، ٢٧٢ ص ٣٠٠ - ٣١ حاشية ، ، ص ٩٠٠ ،

وبريد بن تتر (ططر) الكلابي ، وقسموها ورفعوا مغلاتها غلم يستطع سيف معارضتهم لقوتهم وكثرتهم . . . » (٨٧) . وكان يحدث مثل هذا الموقف في معظم الحالات التي كانت تخرج فيه الامرة عن آل مهنا الى غيرهم من اقربائهم ، فقد كانوا يكثرون من العيث والفساد وقطع الطرق على التجار والحجاج ، وكانوا من القوة بحيث لم يكن بامكان غيرهم المحافظة على الامن والاستقرار في مناطق نفوذهم ،

وحاول السلطان استرضاءهم ، لكن محاولاته فشلت (٨٨) ، فأعطى الامرة الى سيف بن فضل وعمر بن موسى بن مهنا ، وبقي حيار خارجا عن طاعة السلاطين الى ان تمكن اصحابه من اقناعه بالدخول في الطاعة سنة ٧٥٥ه ( ١٣٥٤م ) ، فاعيدت اليه الامرة ، ثم خرجت عنه الى اخيه فياض (٨٩) .

وفي سنة ٧٦١ه ( ١٣٥٩م ) عزل الامير حيار مرة اخرى ، وتولى الامرة شراكة احد امراء آل مهنا ورملة بن جماز من آل علي (٩٠) . ومنذ ذلك التاريخ وحتى ولايت الاخيرة للامرة سنة ٧٧٥ه ( ١٣٧٣م ) تولى وعزل عدة مرات بسبب قتله قشستمر المنصوري نائب السلطنة بحلب ( سنة ٧٦٢ه/١٣٦٠م ) ، ولخروجه المستمر عن الطاعة (١٩) . واستمر في ولايته الاخيرة هذه حتى وغاته سنة ٧٧٦ه ( ١٣٧٥م ) (٢٩) .

## ه ــ نعر بن حيــار

عين السلطان مكان الامير حيار ، اخاه ، قارا بن مهنا (٩٣) ، الذي استمر في امرة العرب حتى وفاته ، فتولاها شراكة احد أمراء آل فضل وزامل بن موسى بن مهنا،

<sup>(</sup>AV) السلوك ، ج٢ ص ٨٩٦ .

<sup>(</sup>۸۸) **السلوك ، ج**٣ ص ٨٩٦ ٠

<sup>(</sup>٨٩) ذيل تاريخ الاسلام ، ج ا ورقة ٢٢٤ ب ، المسلوك ، ج ٢ ص ٩١٧ – ٩١٨ .

<sup>(</sup>٩٠) البداية والنهاية ، ج٤ ص ٢٧٢ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ١٥٢ ب .

<sup>(</sup>٩١) ارجع الى **ديل تاريخ الاسلام** ، ج١ ورقة ٢٢٤ ب، ٢١٨ أ ، ١٦٤ أ ، ١٧٩ أ ، ابن حجر ، انبــــاء الفعر ، ج١ ص ٧٨ ، الدرر الكامنة ، ج٢ ص ٨١ ، المعبر ، جه ص ١٢٤ ، ١٠٠٥ .

<sup>(</sup>٩٢) أبن هجر ، أنباء الفهر ، ج ١ ص ١١٦ ــ ٣١٩ (١١٧ ، الدرر الكامنة ، ج ٣ ص ٢٣٦ ، ذيل تاريــخ الايسلام ، ج ١ ورقة ٢٦٠ ا .

<sup>(</sup>۹۳) ت ۷۸۱ه (۱۳۷۹م) . ذیل تاریخ الاسلام ، ج۱ ورقة ۲۲۰ أ ، ابن حجر ، انباء الفمر ، ج۱ ص ۳۱۹، الدر الكامنة ، ج۳ ص ۲۳۰ ، الذهوم المزاهرة، ج۱۱ ص ۳۸۱ .

وبقوا في مناصبهم الى أن أعطيت للامير شمس أندين محمد نعير بن حيار بن مهنا (٩٤) .

وكان للامير نعير ، في بداية امرته ، نصف امرة آل فضل ، اما النصف الثاني فكان للاميرين زامل بن موسى ومعيقل بن فضل (٩٥) ، ثم استقل عنهما في رمضان سنسة ١٨٧ه (كانون اول ١٣٧٩م) ثم اصبحت له الامرة كاملة (٩١) . لكن استقلاله هذا لا يعني ان الامرة كانت له حتى وفاته . فقد حصل له ما حصل لغيره من قبل وهو خروج الامرة عنه ، وقد حدث ذلك ثلاث مرات على الاقل خلال سلطنة الظاهر برقوق : في سنة ٥٨٥ه (١٣٨٣م) ، وعند قيام حركة الناصري التي خلعت السلطان برقوق ونفته الى الكرك ، وعند عودة الظاهر مرة اخرى الى السلطنة . ولم يعد الى الامرة الا بعد وفاة السلطان الظاهر وتوليه ابنة الناصر فرج (شوال ١٠٨ه/حزيران ١٣٩٩م) حيث رسم السلطان الجديد بأن « يكتب له (لنعير ) بامرة آل فضل على عادته » (٩٧) .

وحياة نعير هذا حافلة بالاحداث خاصة ما تعلق منها بعلاقاته مع السلطيان برقوق ، وصع امراء ونواب السلطنة بدمشيق وحلب ، وشارك مشاركة فعالة كان لها اثرها الكبير في اسبيلاء يلبغا الناصري على السلطة في القاهرة ، كما كان الساعد الايمن لمنطاش في ثورته ضد الامير الناصري والسلطان برقوق (٩٨) .

ولا تزودنا المصادر المعاصرة بما يكفي من المعلومات عن صفاته ، ومع ذلك فهي تعطي فكرة عن هذا الامير المسهور . De Megnanelli, ، بفي الدي عرفه جيدا يذكر ، في السيرة التي وضعها عن السلطان الظاهر برقوق ، انه كان قصيرا ، جذابا ، وكريما في

<sup>(</sup>٩٤) ولد بعد ٧٣٠م ، ذلك انه عندما توفي كان قد نيفاعلى السبعين ، المسخاوي ، المضوّ اللامع ، ج١٠ ص ٢٠٤ ، وكان اسبه قبل الامرة نعير ، وعندما تأمر أضيف اسم محمد الى اسبه ، صبح الاعشى ، ج٧ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>ه ٩) ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٨٥٨ أ .

<sup>(</sup>٩٦) ألمصدر ذاته ، ورقة ٨٥٨ ب ، والعبر ، جه ص ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>٩٧) ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ١٤٣ ب ، ويعلق ابن حجي ، المؤرخ الذي ينتل عنه هذا المصدر ، على عودة نعير الى الامرة بقوله « وفي ذلك مصلحة المسلمين لحسن سيرة هذا الرجل » . المصدر ذاته، ج٢ ورقة ٣٩ ب ــ ، ٤ أ .

<sup>(</sup>٩٨) سيبحث ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس .

عطاياه ، كما كان شبجاعا ينتصر دائما في المعارك مع انه كان كبير السن (٩٩) . ويؤيد ذلك بعض الشيء ما جاء عند السخاوي من انه كان « شبجاعا ، جوادا ، مهيبا ، الا انه كثير المغدر والفساد » (١٠٠) .

ومات الامير نعير مقتولا في شوال سنة ٨٠٨ه (آذار ٢٠٦١م) على اثر الواقعة بينه وبين نائب السلطنة في حلب التي انكسر فيها (١٠١) ، وبمقتله ضعفت شوكة آل فضل وكاد امرهم أن يتلاشى (١٠٢) .

Ascensus Barcoch : a Latin السيرة بعنسوان (٩٩) نشر ولتر غشل ترجمة لهذه السيرة بعنسوان Biography of the Mamluk Sultan Barquq of Egypt, Arabica (1959), p. 165.

De Mignanelli احد ابناء النبالا الإيطاليين، سافرفي شبابه الى الشرق ، واستوطن دمشق واصبح غيها من رجال المال الاغنياء والمكانة المهامة ، وكان يعرف اللغة العربية معرفة جيدة ، كما كان يعرف بلاد الشام معرفة جيدة فقد عاش في دمشق والقاهرةوالقدس وسيناء ، ولد ١٣٧٠م وتوفي سفة ١٤٥٥ Ascensus Barcoch, pp. 60-61.

<sup>(</sup>١٠٠) الضوُّ اللامع ، ج١٠ ص ٢٠٤ ، وعنه ينقل الطباخ في أعلام المنبلاء ، ج٥ ص ١٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٠١) قتله الامير حكم بعد مسكه وسجنه في حلب · النجوم الزاهرة (ط. بوبر ) ج٦ قسم ١ ص ٢٨٣ ·

<sup>(</sup>١٠٢) قلت اخبارا آل فضل بعد مقتل نعير ٠

# الفصل الرابــع

امسراء العرب وسلطنة الماليسك

-1-

امارة العرب منصب رسمي واجبات امراء العرب تجاه الدولة العرب اقطاعات امراء العرب

|    | <br> | <br> | <br> |   | - | <br> | <br> |
|----|------|------|------|---|---|------|------|
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
| ,  |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
| 6  |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
| ,  |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
| (  |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      | •    |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
| -2 |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
| A  |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |
|    |      |      |      | - |   |      |      |
|    |      |      |      |   |   |      |      |

انشئت امارة العرب الرسمية ، كما رأينا ، في مطلع القرن السابع الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) . ( او في نهاية القرن السادس الهجري / الثالث عشر الميلادي ) . ومن بداية قيام هذه الامارة كان لا بد من وجود علاقة رسمية بينها وبين الدولة الايوبية سواء اكان مركز هذه الدولة دمشق او حلب او القاهرة (١) . لكن الاخبار المتفرقة التي نجدها في المصادر المعاصرة لفترة نصف القرن الاخير للدولة الايوبية ( . . ٦ - . . ٥ هم المصادر يتعلق باخبار القبائل ودورها في الاحداث المعاصرة (٢) ، مما ليس له علاقة المصادر يتعلق باخبار القبائل ودورها في الاحداث المعاصرة (٢) ، مما ليس له علاقة بأمارة العرب وما طرا عليها من تطورات في فترة نصف القرن التالي لقيامها (٢) . لكن من تنظيم لدور القبائل الما نحتاج اليه من المعلومات والوثائق التي توضح ما نشأ من تنظيم لدور القبائل التي كانت تعرف بـ « عربان الطاعة » (١) – التي كانت تخضع لين امارة العرب والسلطنة المهلوكية في القاهرة ونوابها في ممالك الشمام (٥) .

وفي عصر المماليك اصبح منصب « امير انعرب » منصبا رسميا (١) مثله مثل بقية المناصب الاخرى . واصبح لحامل لقب الامرة مرتبة في الجباز الاداري الملوكي ، التي على اساسها تحددت العلاقة بينه وبين الدولة . وانشىء في مركز الدولة وعواصـــم

<sup>(</sup>۱) لا نحد ما بدل على قبام علاقة رسمية دائمة وبالشكل الذي وصلت اليه في الدولة المملوكية بين امراء العرب والفاطميين والزنكين والايوبيين زمن صلاح الدين بالرغم من أن هذه الدولكانت تعطي امراء العرب الاقطاعات ، انظر : مرآة الزمان ، ج٨ ص ٣٠٦، الجوهر الثمين ، ص ٢ ، خطط الشام ، ج٢ ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) كان والي دمشق ، زمن صلاح الدين الايوبي ، المسؤول عن شؤون قبائل العرب في بلاد الشام ولكن دون تحديد واضح لهذه المسؤولية، جب ، « جبوش صلاح الدين » في دراسات في هضارة الاسلام ، ص ١١٨ حاشية ٧٢ ،

<sup>(</sup>٣) ربما كان يرجع ذلك الى عدم وضوح العلاقة بين الأمراء والدولة الايوبية ، وان أمرة العرب لم تكن جرءا من جهاز الدولة كما صارت البه زمن الماليك .

W. Popper, Egypt and Syria Under the Circassian Sultans, (University of California Press. ( § ) Berkely, Los Angeles, 1955-1957) vol. 2, pp. 1-2.

<sup>(</sup>٦) في حوادث سنة ٧٠٠ه (١٣٠١) ذكر ابن اببك الدوادار في الدر الفاخر ، ص ٢٧ ، بمناسبة بداية القرن الجديد ملوك العالم الاسلامي فذكر « واميم العربان حسام الدين مهنسا بسن عيسى » . كما ان Ascensus Barcoch, p. 153 . يصرح بأن نعيرا كان يتولى منصبه بصفة رسمية . De Mignanelli

النيابات الهامة وظائف ، ورتب فيها موظفون ، كانت شؤون القبائل وامرائها تشكل القسم الاكبر من مهامهم (٧) .

وكان امير العرب وامراء القبائل ، كأصحاب مناصب رسمية في الدولة ، يعتبرون من ارباب السيوف ، ويعدون ضمن هذه الفئة عند ذكر موظفي الدولة . فقد كان امراء العربان في مصر يشكلون الطبقة الرابعة والاخيرة من ولاة الامور من جماعة ارباب السيوف (٨) . ومثل ذلك كان الامر بالنسبة لعربان الشام الذين ارتبط امراؤهــــم بالسلطان مباشـــم .

ولما كان منصب امير العرب \_ وامراء العربان \_ من المناصب الرسمية (١) ، فقد كان مرتبطا بالسلطان مباشرة ، فالسلطان هو الذي كان يعين « امير العرب » والامراء على مختلف القبائل ، وحتى امراء فروع القبيلة الواحدة (١٠) ، على مختلف درجاتهم ومراتبهم من امير العرب الى الامير الى المقدم الى الامير ببوق وعلم .

كان يتم تعيين الامير بوثيقة رسمية هي « مرسوم » بالتقليد او « منشور » بالامرة (١١) ، يرسل الى الامير المعين من الديوان في القاهرة او يحمله معه اذا كان موجودا في العاصمة وقت تعيينه ، اما عزل الامير فلا نعرف اذا كان يتم بمرسوم أم أن تعيين امير جديد مكانه كان كافيا للاشمعار بعزله واعتبار الامارة خارجة عنه ،

وكان امراء القبائل على مراتب متفاوتة من حيث الاهمية ، ويتضح ذلك من اسلوب الكتابة اليهم والالقاب التي توضع في « طرة » الكتب المرسلة اليهم ، ونوع الالقاب التي

<sup>(</sup> ٧ ) لمعل من اهم الوظائف ذات العلاقة بامراء العرب هي وظيفة المهندارية: اي التي تهتم بتلقي الرسائل وامراء العربان . صبح الاعشى ، ج؛ ص ٢٢ . وكانت هذه الوظيفة لارباب السيوف وكان ترتيبها بين الوظائف بحضرة السلطان بالقاهرة رقم ( ١٨ ) ( يضع Popper ترتيبها ، في نقسيهه الخاص ، في مصر ( ٢٣ ) وفي الشام ( ١٥ ) 106 , 94 , 106 و Egypt & Syria, I, pp. 94 , 106 ( ١٥ ) في كل من دمشق وحلب وحماه مهبندار . صبح الاعشى ، ج؛ ص ١٨١ / ١٨٢ ، ٢٣١ ، المتريزي الخطط ( القاهرة ، وحماه مهبندار عصل ١٦١ ، و « مهمند دار » من الالقال ، الاعجب قالمصلك والمتصدي له . بارباب الوظائف ، فارسية الاصل : مهمن بمعنى الضيف ، و « دار » بمعنى الممسك والمتصدي له . صحح الاعشى ، جه ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) ولقب أمير من الالقاب الخاصة بأرباب الوظائف في الدولة وهو زعيم الجيش او الناحية « او نحو ذلك ممن يوليه الامام » . صبح الاعشى ، ج٥ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>١٠) كان السلطان يعين امير العرب من آل فضل وكان هذا الامير اميرا لفرع قبيلته : آل فضل ثم آل مهنا، واذا خرجت الامرة عن امير من الامراء ، كسانيبقى بقية الامراء في مناصبهم ، ارجع الى الملحق رقم؟ والملحق رقم ٣ لمنصى « تقليد » و « منشور » بامرة العرب ،

تكتب الى كل واحد منهم وعددها والتي تدل على مركزه ومرتبته في جهاز الدولة ، فرسم المكاتبة الى امير آل فضل ــ الذي كان معظم الوقت امير الغرب ــ كان « ادام الله تعالى المجلس العالى الاميري . . . » (۱۲) ، اما من هو نظيره ومدانيه وعدته الامرة ، فرسم المكاتبة اليه « . . . المجلس العالى » ومن دونه « السامي الاميري » (۱۲) . هــذا ما كان يخص آل فضل ، اما آل علي فقد كان رسم المكاتبة اليهم : « صدرت هـــذه المكاتبة الى المجلس السامي الاميري (١٤) ، ومثل ذلك كان يكتب لاعيانهم « السامي الامير » ، ومن هم اقل مرتبة من هؤلاء « مجلس الامير » (١٥) ، وقد كانت مرتبة امراء الامير » ، ومن هم اقل مرتبة من الله مرتبة من بني عقبة بني عقبة مثل مرتبة امراء آل مرا (١٦) ، اما بنو مهدي فقد كانوا اقل مرتبة من بني عقبة ولذلك فقد كان يكتب لهم « مجلس الامير » (١٧) ، وكان الوضع بالنسبة لبقية القبائل العربية كالتالي : فقد كان يكتب لاهم مقدميهم وكبرائهم واشياخهم « مجلس الامير » ومعظمهم لم يكن يكاتب اطلاقا (١٨) .

وكان عدد الالقاب التي توضع في طرة الكتب يتفاوت ايضا حسب مراتب الامراء. فعدد القاب امير آل فضل كانت حوالي ثلاثة وعشرين لقبا (١٩) ، وأمير آل مرا ثمانية عشر لقبا (٢٠) ، وكبقية امراء العرب احد عشر لقبا (٢٠) .

<sup>(</sup>۱۱) المنشور هو ما يكتب فيه بالاقطاعات الى الجميع، وقد كانت المناشير على حسب الرتب، وقد كانت مناشير العرب تمتاز بالقاب والفاظ تخصهم، صبح الاعشى ، ١٣٣ ص ١٩٨ ، وفي هذه الحسالات كان المنشور وثبقة نعيين واقطاع ،

<sup>(</sup>١٢) التعريف ، ص ٨٠ ، صبح الاعشى ، ج٧ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>۱۳) التعریف ، ص ۸۰ ، صبیح الاعشی ، ج۷ ص ۱۸۰ ، و « العالی » ارفع مرتبة من « السامی » ، و « الامیری » ارفع من « الامیر » ، دلك : ان كتاب المراسلات انفتوا علی « ان یكون ما لحقت به باء النسبة ارفع مرببة مما تجرد ، سواء اكان منسوبا الى نفس صاحب اللقب او غیره » . صبح الاعشی، ج۲ ص ۱۰۰ ، وانظر عن مراتب بقیة امراء آل مهنا وآل غضل بن عیسی ، صبح الاعشی ، ج۷ ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>١٤) التعريف ، ص ٨٠ ، صبح الاعشى ، ج٧ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>۱۵) المتعریف ، ص ۸۰ ،

<sup>(</sup>۱۱) التعریف ، ص ۸۰ ، صبح الاعشی ، ج۷ ص ۱۸۸ ۰

<sup>(</sup>١٧) التعريف ، ص ٨٠ ، صبح الاعشى ، ج٧ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١٨) نفس المصادر السابقة ، وذات الصفحات .

<sup>(</sup>۱۹) صبح الاعشى ، ج٦ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲۰) صبح الاعشى ، ج٦ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲۱) **صبح الاعشی ، ج**۸ ص ۲۲۰ .

ومع انه كان لامراء العرب مراتب كمراتب ارباب السيوف الآخرين ، الا انهم لم يكونوا في منزلة جميع هؤلاء ومركزهم، فقد كانت مراتب امراء العرب أقل من مراتب امراء الجند الكبار واصحاب المناصب المملوكية الهامة الاخرى، لكنهاكانت تتوافق ومراتب أصحاب المراتب الاخرى والاقل اهمية . فقد كانت صيغة « اعز الله انصار المقر الكريم» مما يكتب الى أمير آل فضل ، وكاشف الصفقة القبلية ، ومقدمي الالوف بالشمام وناظر الجيش ، ونائب حمص (٢٢). اما اكابر عرب آل فضل، وامير عرب آل على ، وامير آل موسى بن مهنا ، فقد كان رسم المكاتبة اليهم عن نائب الشمام مثل امراء العشرات بمصر وامراء العشرينات بالشمام، ومقدم عرب بني عقبة ، ونائب مصياف ومتولي بيروت ، وكانهذا الرسم « ادام الله تعالى نعمة الجناب العالي » (٢٢) . كما كانت رتبة امراء آل مرا ، ومقدم عرب بني مهدي ، مثل رتبة امراء العشرات بدمشق ووالسي المدينة بها، ووالي البر (الضواحي) بدمشق، وامراء العشرينات بحلب، وصيغة المكاتبة العربان انه كان لامراء آل فضل المعزولين رتبة خاصة بهم ، اقل من رتبة الامراء الذين في الخدمة وتعادل رتبة امير آل علي ونائب الرحبة واكابر الطبلخاناة بالشمام (٢٢) .

نرى مما تقدم أن منصب « امير العرب » وامراء العربان \_ خاصة امراء عربان بلاد الشيام « لانهم جل القوم وعين الناس ولا عناية للملوك الا بهم ، ولا مبيالاة بغيرهم » (٢٥) ، ولان عرب مصر « على سعة اموالهم واتساع نطاق جماعاتهم ليسوا عند السلطان في الذروة ولا السنام اذ كانوا اهل حاضرة وزرع وليس منهم من ينجد ولا يتهم ولا يشأم ولا يضرجون عن جدر الجدران» (٢١) \_ كانت من المناصب الرسمية ، ذات العلاقة الوثيقة بالادارة في القاهرة ، وان هذه الصلة جعلتهم مسن أرباب السيوف على اعتبار انهم من ارباب الولايات في البلاد (٢٧) .

<sup>(</sup>۲۲) صبح الاعشى ، ج٨ ص ٢٢٠ – ٢٣١ ،

<sup>(</sup>۲۳) صبح الاعشى ، ج٨ ص ٢٢١ ·

<sup>(</sup>۲٤) صبح الاعشى ، ج٨ ص ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>۲۵) التعریف ، ص ۷۹ ، صبح الاعشی ، ج۷ ص ۱۸۱ ۰

<sup>(</sup>۲٦) **التعریف ،** ص ۷٦ ٠

<sup>(</sup>٢٧) في المقالة الخامسة من صبح الاعشى ، قسم البحث المتعلق بالولايات الى اربعة ابواب ، وكل باب منها الى غصول ، والفصل الاول قسم الى ٣ طبقات ، والطبقة الثائثة منها الى خمسة انواع ، النوع الاول منها ولايات ارباب السبوف التي قسمت الى ثلاثة اصناف ، الصنف الثاني ولاية امراء العربان ، حيث ذكر « وهؤلاء لا حظ لهم في الكتابة بالولايات بالديار المصرية الان وربها يكتب لامرائهم بالمحلكة الثمامية : كأمير آل غضل وامير آل علي ومقدم جرم ، ، والمعنى في اختصاص من بعد منهم ما نقدم في الكلام على ارباب السيوف مع ضعف شأن عرب الديار المصرية وعدم الاهتمام بامرهم » . صبح الاعشى ، ج١ ص ١٢٥ ، وانظر ايضا المصدر ذانه ، ج١١ ص ١١٨ ، وانهم مهن يولي عسن الإبواب السلطانية ، المصدر ذاته ، ج١١ ص ١١٨ ، وانهم مهن يولي عسن الإبواب السلطانية ، المصدر ذاته ، ج١١ ص ١١٨ ،

## مهام امراء العرب تجاه الدولة

يرجع كل هذا الاهتمام بامراء العرب وقبائلهم ، وربطهم بجهاز الدولة ، واعطائهم الامتيازات الكثيرة من اقطاعات وهبات وانعامات ، الى الاعمال التي كان يقوم بها العرب خدمة لمصالح الدولة ، فماذا كانت هذه الاعمال التي كان يقوم بها والتي كان يفترض فيهم القيام بها المراء العرب من آل فضل وامراء العربان وقبائلهم ، للدولة الملوكية في مخلتف المجالات ، وفي حدود امكاناتهم وطبيعة حياتهم البدوية ؟

كانت القبائل العربية تسيطر على القسم الاكبر من اراضي الدولة المملوكية في بلاد الشمام (٢٨) . ونتيجة لذلك فقد لعبت دورا في الحياة السياسية لمنطقة بلاد الشمام وباديتها لا يمكن اهماله ، خاصة وان هذه القبائل — مع القبائل التركمانية — كانت تكون قوة عسكرية سياسية لها اهميتها ، وكان يمكن أن يكون لهذه القوة دورها الإيجابي أو السلبي في حياة المنطقة تبعا لمقدرة الدولة المملوكية في المحافظة على استمرار ولاء هذه القبائل لها ، سيما وأن ما كان يهم العرب البدو في هذه الفترة ، بالدرجة الاولى ، المحافظة على مصالحهم دون النظر إلى اعتبارات ولاء لارض أو دولة أو عقيدة دينية ، ومن هنا كانت أقامة أمارة العرب زمن الايوبيين ، ثم تقويتها وتثبيتها زمن المماليك وربطها بالسلطان مباشرة ، وذلك لتحويل القبائل عن الدور السلبي الذي مارسته صعظم الاحيان — في الفترات السابقة لقيام دولة المماليك ، الى الدور الايجابي البناء معظم الاحيان — في الفترات السابقة لقيام دولة المماليك ، الى الدور الايجابي البناء الذي يمكن أن تقوم به .

ومن الخدمات الهامة التي كان يمكن للقبائل القيام بها المحافظ على طرق المواصلات ، فقد كانت هذه القبائل بحكم توزيعها الجغرافي في بلاد الشام والعراق واطراف الجزيرة العربية الشمالية وسيناء وشرقي النيل تسيطر على قلب حركة المواصلات بين هذه البلاد بعضها مع البعض الآخر ، ومع المناطق المجاورة لها ، وادى ذلك الى تحكم هذه القبائل ، معظم الوقت ، بأهم اوجه نشاط المواصلات في ذلك الوقت : طرق البريد ، وطرق الحجاج ، وطرق التجارة البرية ، وكانت جميع هذه الطرق واقعة تحت رحمة القبائل طرول الوقت ، ولم تتمكن المحاولات التي قامت بها الدول السابقة للايوبية المتأخرة والمماليك

<sup>(</sup>٢٨) ما عدا المراكز الحضرية والريفيه او بعضها ، الذي كان يسكنها غنات متعددة الاجناس والاديان .

Ziadeh, Urban Life in Syria Under the Early Mamluks (Beirut, 1953), pp. 45 · 47, 96-101, I. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge, Mass., 1967.

من وضع حد لهذه السيطرة ، وذلك لعدم تمكنها من اخضاع الاعراب الذين كانسوا يجدون دائما في البرية ملجئا امينا لهم . واستمر الامر على ذلك الى ان نظمت العلاقة بين الدولة وبين القبائل ، فاصبحت المحافظة على هذه الطرق جزءا من المهام التسي القيت على القبائل مقابل ما كانت تقدمه الدولة لهم من اقطاعات وهبات .

ولكن هذا النظيم لدور القبائل لم يؤد الى ضبطها بشكل حاسم ، ذلك انه لم يكن بالامكان التحكم بها ، ولذلك نجد انه على الرغم من قيام امارة رسمية للقبائل ، وتعيين الامراء والمقدمين عليها جميعا ، حصلت امثلة كثيرة ، من واقع الحياة القبلية في المنسرة التي ندرسها ، على خروج القبائل على السلطة في القاهرة ومن يمثلها في دمشق وحلب وغيرها من المراكز ، وكان التعرض لطرق المواصلات من اولى النتائج التي كانت تحدث عن خروج امراء العرب عن الطاعبة ،

وهنالك مجالات اخرى كانت تقوم بها القبائل من اجل الدولة ، من المشاركة في الدفاع عن البلاد ، الى تزويد السلطان وجيشه بما يحتاج اليه من الخيل والجمال ، الى مهام اخرى يأتي ذكرها .

وفي القسم التالي من هذا الفصل سأحاول أن ابحث ، بشيء من التفصيل ، ما كانت تقوم به القبائل من اعمال لدولة المماليك مركزا بالدرجة الاولى على دور آل فضل ابن ربيعــة .

## ١ حالمحافظة على طرق المواصلات: البريد والحجاج والتجارة

## أ \_ البريــــد

اهتم سلاطين المماليك بتتبع اخبار الممالك الشمامية من بلاد دولتهم ، وعملوا على ادارة شؤونها من العاصمة باستمرار . ولذلك فقد نظموا — منذ سلطنة الظاهر بيبرس الاول — البريد بين مصر ودمشق وغيرها من النيابات بشكل دقيق ، بحيث صار يصل الى دمشق في اربعة ايام ويعود في مثلها، واقل (٢٩) . وجعلوا القبائل العربية ، كل في منطقتها ، مسؤولة عن محطات البريد التي كانت تقع ضمن حدودها ، وتزويد هسذه

<sup>(</sup>٢٩) الروض الزاهر ، ص ٣٢ ، ذيل مرآة الزمان ، ج٣ ص ٢٥٥ ·

المحطات بالخيل وكل ما تحتاج اليه (٢٠) . ولم يكتف السلاطين بذلك ، بل اهتم المحافظة على امن هذه الطرق وسلامتها ، فجعلوا القبائل مسئولة ايضا عسن الامن في اجزاء الطرق التي تمر في مناطقها (٢١) . ففي بداية حكسم الظاهسر بيرس ، وبعد ان امر الامراء على القبائل (٢٢) ، سلم اليها « خفر البلاد ، والزمهم (الامراء) حفظها الى حدود العراق » (٣٢) . فقد ضمن عرب بنى مهدي وبني عقبة خفر البلاد الجنوبية من بلاد الشمام انى الحجاز (٢٤) . اما آل فضل فقد كانسوا مسؤولين عن المناطق الشمالية والشرقية من بادية الشمام حتى حدود العراق (٣٥) . ويبدو ان هذا الترتيب استمر مدة طويلة بعد ذلك ، رغم ما كان يحدث احيانا مسن حوادث تؤدي الى التأثير عليه . ومن اخطر هذه الحوادث تخلى بني ثعلبة عن مهامهم في خدمة محطات البريد في فترة من الفترات مما ادى الى توقف احواله حتى كاد يتوقف كليا ، لولا تكفل احد الولاة بارجاعهم الى الخدمة (٢٦) .

## ب \_ الحجاج

وكما نظم السلاطين البريد ، فقد نظموا ايضا دور القبائل التي كانت تسكن على طول طريق الحاج المصري — الشامي ، ونستطيع ان نتبين من الفقرة التالية التي وردت عند ابن فضل الله العمري ، كيف تمكن سلاطين المماليك من المحافظة على طريق الحجاج من اعتداءات القبائل ، فقد ذكر :

<sup>(</sup>٣٠) كان على عربان ثعلبة وجذام والعائد مثلا اقامة (١٥) منزلة من منازل البريد ، وكانوا يقيمون في كل منزلة منها (١٠) افراس ، وكان علنهم ايضا خفر هذه الطريق « مقرر عليهم ، ٠٠ من تقادم السنين من اول وقت » ، هذا بالنسبة للطريق الساحلية ، اما الطريق الداخلية عبر سيناء الى العقبة فقد كان خفرها على قبلة العائد ، الدر الفاخر ، ص ١١٤ – ١١٥ ، وكان درك طور سيناء على عرب « يقال لهم بني سليمان ، ومنهم ادراك بني عقبة عرب الكرك والشوبك » ، المصدر ذاته ، ص ١١٥ ، لكسن العرب لم يقوموا بواجباتهم على الوجه الاكمل ، فقد كانوا يرشون الامراء الذين يأتون للكشف والمراقبة، بالخيول والجمال والاغنام ، المصدر ذاته ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣١) انظر الحاشية رقم (٣٠) .

<sup>(</sup>٣٢) المروض المزاهر ، ص ١١ ، ٦٥ ، زبدة الفكرة ،ج٠١ ورقه ٧٧ ب ، ١٥ ب ، ٧٠ أ ، ناريخ ابن المفرات ج٦ (م٠ خوري ) ص ٢٥ ، ١٥ ه ، المسلوك ، ج١ ص ١٨١ ، ٩٢ ، .

<sup>(</sup>٣٣) الروض الزاهر عص ٧٧ ، زيدة الفكرة ، ج ١٠ ورقة ٥١ ب ، رحلة ابن بطوطة ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٤) الروض الزاهر ، ص ٨٩ ، زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ٢٠ ! ، تاريخ ابن الفرات (م. خوري) ٦ : ص ٥٩ ، وحتى فروع هذه القبائل كانت مسؤولة عن خفر اجزاء من بلادها مثل : بنو جوشن خفي راء الموجب ، وبنو نعجة خفراء الزويرة ، وبنو عجرمة خفراء الرقطانة والحسة ، وبنو مرة خفراء القدس، وبنو نعج خفراء غور الكفرين ، ولزبيد الدرك وحفظ الاطراف . مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٥ ومسا بعدها ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>ه٣) **العبر ،** ج٦ (ط، بولاق) ص ٦ .

<sup>(</sup>٣٦) **السلوك ، ج٢** ص ٨٤٠ – ٨٤١ .

« فان ملوكنا أثابهم الله رتبوا لقبائل العربان في الطرق رسوما على خزائن مصر والشيام في خزائن المحملين الشييفين المصري والشيامي من الدراهم والخلع لشيوخهم واكابرهم عادة جارية كل سنة فاذا نزلوا ارض قيوجت مشيايخهم لتلقى المحمل السلطاني ، وقبلت الارض وعقب الصنجق المنصور ومشيت في الخدمة السلطانية ، واودع من اهلهم وذوي قرابتهم واهل المراقب فيهم اناس في السلاسل ووكل بهم من يحفظهم ، ويستمرون على هذا الى ان يخرجوا من ارضهم فيطلق سراحهم ويخلع عليهم وتوصل اليهم رسومهم ، وانما يعمل فيهم هذا الاحتمال ان يؤخذ شيء للحياج فيطلبون به ويكونون رهاين عليه ولا يستطيع احد ان يتجاسر ولا يعترضن الحاج باذية ، وربما تبع الحاج قوم من غير ارض ذلك القوم وسرقوافيحتاج هؤلاء ان يتبعوهم ويستعيدوا منهم الاخيذة بعينها او الثمن عنها ، وجرى هذا غير مرة ، وصار للحاج بهذا أمن عظيم على انفسهم واموالهم » (٧٧)

هذا بالنسبة لطريق الحاج المصري ــ الشامي البرية ، اما طريق الحجــاج العراقي فقد كان تحت اشراف امراء العرب من آل فضل ، ذلك انه يقع ضمن مناطق نفوذهم وحدود دركهم ، ورغم قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن دور هؤلاء الامراء فــي المحافظة على الحجاج ، فان ما ذكره ابن بطوطة ــ وهو شاهد عيان ــ يوضح هــذا الدور خاصة في الاوقات التي كانت فيها علاقاتهم مع السلطان حسنة (٢٨) ، فقد التقى الرحالة ــ الذي كان مع ركب الحاج العراقي ــ في فيد من ارض نجد بأميرين من امراء العرب هما فياض وحيار من ابناء الامير مهنا بن عيسى ، « ومعهما من خيل العـرب ورجالهم من لا يحصون كثرة ، فظهر منهما المحافظة على الحجاج والرحال والحوطــة لهــم ، . . . (٢٩) ،

## ج ـ التجــارة

وكان لآل فضل خاصة والعرب عامة دور كبير في المحافظة على طرق القوافل

<sup>(</sup>٣٧) مسالك الابصار (خط طبقبوسراي ) ج٢ ص ١٦٥ ، الجزيري ، درر الفوائد المنظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة (المقاهرة ، ١٣٨٤ه) صص ٣١٥ ـ ٣٢ مع بعض الاختلاف الذي لا يؤثر على الاصل ، والخط تحت « عادة جارية كل سنة » من وضعي ،

<sup>(</sup>۳۸) كانوا يقومون بقطع الطريق على الحاج في حالات خروجهم على السلطان • المسلوك ج٢ ص ٢٠٩ ــ ١٠ ٢ ، ٢١١ ــ ٢١٢ ، فيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقــة ١٦ أ ، ج٢ ورقــة ١٩٥ أ ، تاريخ المعراق بــين احتلالين ، ج١ ص ٣٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣٩) رحلة أبن بطوطة ، ص ١٧٤ .

التجارية خلال هذه الفترة ، ذلك ان مهمة المحافظة على الا من في البادية ، والتي اعطيت لامراء العرب ، كانت من اجل حماية توافل التجارة القادمة من العراق الى الرحبة على الفرات ثم منها الى مدن الشام والمناطق الاخرى (٤٠) . وكانت هذه الطريق تقع ضمن مناطق نفوذ آل فضل .

وما نعرفه عن دور آل فضل ، في المحافظة على أمن البادية من اجل حمايه التجارة قليل ، ومع ذلك يمكن القول انه كان لهم دور ايجابي في حماية طرق التجارة في الاوقات التي كانوا فيها في طاعة السلاطين المماليك ، اما اذا خرجوا عن الطاعة فقد كانوا يعيثون ويفسدون ويقطعون الطرقات ، ومن الامثلة على ذلك ما حدث سنة كالاه ( ١٣٤٢م ) ، اذ اعتدى سليمان بن مهنا واهله وعربه على التجار والقوافل وقطعوا الطرقات (١٤) ، وفي مرة اخرى اشتكى التجار على فياض بن مهنا لانه نهب قفلهم وادى ذلك الى مسكه وسجنه في الاسكندرية (٢٤) ، وفي سنة ٥ إلاه ( ١٣٤١م ) ، وبعد امساك احمد بن مهنا وسجنه ، « رجع التجار الذين كانوا قد توجهوا الى بلاد وبعد امساك احمد بن مهنا وسجنه ، « رجع التجار الذين كانوا قد توجهوا الى بلاد الشمال ، . . ( بسبب ) فساد الطريق » نتيجة لئورة فياض بن مهنا (٢٤) ، واستهانقطاع الطريق هذه المرة مدة عام كامل لعدم تمكن احد من الوقوف في وجه هذا الامير الفارج عن الطاعة (٤٤) ، وتتابع تعرض الامراء الخارجين لقواقل التجار ونهب اموالهم الفار النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) (٥٤) .

<sup>(</sup>٠)) يؤكد على ذلك صاحب سيرة برقوق (Ascensus Barcoch) ص ١٥٣ ، ١٦٣ ، اذ ذكر ان الاقطاعات التي كانت تعطى لنعير كانت من اجل ذلك ،

<sup>(</sup>۱۱) الدرر الكامنة، ج٣ ص ١٦٣ ــ ١٦٤ ، السلوك، ج٢ ص ٣٣٥ .

۲۳٤ ما ۲۳٤ ، ۲۳۶ ما ۲۳۶ ،

<sup>(</sup>٣٤) ذيل ناريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٦٢ ب ، ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤٤) **السلوك ،** ج٢ صص ٢٥٧ ، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المسلوك ، ج٢ ص ٩١٨ ، الغزي ، نهر الذهب ، ج٣ ص ١٨٧ ، وفي سنة ٨٠٠ . الشيام - ١٣٩٨ ) استولى الامير نعير على القفل القادم من بلاد العراق ، غذهب التجار الى نائب الشيام واخبروه بما حصل ، لكن نعير ارسل حاجب ليخبر « انه انما يطلب الذي عادته يأخذه » وهيو الخفارة ، وتم الاتفاق اخبرا بسبب شفاعة النائب غامطى نعير نصف البضاعة للتجار وباعهم النصف الثاني برخص « وفرح التجار بذلك » ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ١٣٤ أ . ب ، وتعرض نعيير للتائلة التي كان غيها De Mignanelli عند عودنه من الهنيد . 164 - 163 - 163 السلام ، ج٢ ورقة ١٩٥ أ.

## ٢ ــ مشاركة جيوش الماليك (٢) في الدفاع عن البلاد ٠

ولم يقتصر دور العرب من بني ربيعة طيء على المحافظة على طرق المواصلات ، بل شاركوا المماليك في الدفاع عن البلاد . فقد استفاد المماليك من عرب آل فضل وآل مرا في عملياتهم العسكرية ضد التتار ، الخطر الذي كان يهدد بلاد الشام باستمرار (٧٤) . وقد تمثلت هذه المشاركة بالتجسس على الاعداء ، والمحافظة على اطراف البلاد ، وفي الاستكشاف او ما كان يعرف بالتجاريد ، وفي المعارك ، ومع ان مشاركة هؤلاء الاعراب كانت محدودة (٨٤) ، واقتصرت على الفترة الاولى من حكم المماليك البحرية ، الا انهاكانت فعالة وذات اثر كبير .

وكان يطلب من امراء العرب من آل فضل انذين كانوا يعيشون على الحدود بين دولة الماليك ودولة التتار في العراق ، ان يقوموا بالمحافظة على هذ هالحدود ، ومنع الاعداء من الدخول الى بلاد الشمام ، وتزويد الامراء والنواب والسلاطين باخبار حركاتهم وتجمعاتهم بشكل مستمر (٤٩) ، وقد كانوا فعلا يشاركون الحاميات التي كانت موجودة في المراكز الدفاعية الاصامية في صد الفارات المتكررة القادمة من بلاد التتار (٥٠) ، كما كانوا يشاركون بالتجاريد التي كانت ترسل باستمرار لكشف اخبار العدو لمعرفته عطرق البادية معرفة دقيقة (٥١) ، وحدث اغلب ذلك في المارة عيسى بن مهنا الذي كان بطرق البادية معرفة دقيقة (٥١) ، وحدث اغلب ذلك في المارة عيسى بن مهنا الذي كان

<sup>(</sup>٢٦) كان العرب او العربان يعتبرون من ضمن عساكر الدولة المملوكية ، لكنهم لم يعتبروا من جندها . مسالك الابصار ، ج٢ ص ٧٠ ، الخطط ، ج٢ ص ٢١٥ ، فكانوا من التوات غير النظامية ، كما كان الامر دائما بالنسبة لهم انظر :

<sup>(</sup>٧٤) الروض الزاهر ، ص ١٠٠ ، المسلوك ، جا ص ١١٥ ، ١١٠ ، زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ١٨ أ ٠

Ayalon, Studies, p. 72 ((A)

<sup>(</sup>۶۹) التعریف ، ص ۷۹ ، صبع الاعشی ، ج۷ ص ۱۸۵ ، ذیل مرآة الزمان ، ج۳ ص۲ ، ۱۷۹ ، السلوك ، ج۱ ص ۹۹ه — ۲۰۰ ، ۱۱۱ ، واللحق رقم

<sup>(</sup>٥٠) التفاصيل ارجع الى الفصل السادس ٠

<sup>(</sup>۱ه) النهج السديد ، ص ٩٥ ، ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ٥٧ ، ذيل مرآة الزمان ، ج١ ص ٨٥ . ذيل مرآة الزمان ، ج١ ص

اكثر امراء العرب تعاونا مع سلاطين الماليك (٥٠) . وعندما تولى مهنا بن عيسى الامرة، سار على سياسة والده ، الا ان الخلافات التي بدأت بين السلطنة والامراء في زمن السلطان الاشرف خليل بن السلطان قلاوون ، ادت الى قلة مشاركة العرب من آل فضل للمماليك في حروبهم (٥٠) .

ومن مآثر عرب آل فضل وآل مرا المشهورة ، والتي ترويها المصادر الملوكية ، ما قاموا به في معركة حمص سنة ٦٨٠ (٥٥) ( ١٨١١م) بين الماليك والتتار ، فقد وقفوا مع بقية عرب البلاد ، بقيادة الامير عيسى بن مهنا ، الى جانب جيش الماليك حدا الموقف الذي اثار استغراب المؤرخين ح ، ورتبوا في طرف ميمنة الجيش (٥٥) . وقد كان لهم دور حاسم في المعركة التي انتهت بهزيمة التتار . وينسب معظم المؤرخين ، سبب الهزيمة الى الاسلوب الذي اتبعه العرب في الحرب وهو المهاجمة من الخلف ونهب الاحمال والاثقال (٥١) ، « فتوهم المغول ان عساكر كثيرة احاطت بهم من قدامه وخلفهم » (٧٥) ، ورجعت عساكر التتار اليهم فلحق المسلمون بهم « وكانت بذلك النصرة » (٨٥) . ثم لحقت عساكر المسلمين والعرب بالجيش المنهزم، ولولامساعدة عرب خفاجة العراقية للعساكر المتارية بارشادهم الى الطرقات في البرية والمخائض على الفرات لتمكن الماليك ، في رأي اليونيني المعاصر ، من اخذهم عن آخرهم (٩٥) . لكن هذا الموقف الايجابي في موقعة حمص لم يستمر ، اذ وقف امراء العرب والعرب موقفا سلبيا في بداية حروب الماليك مع غازان ( ٢٩٩ هوما بعدها / ١٣٠٠م وما بعدها ) ،

<sup>(</sup>٥٢) النهج المسديد ، ص ١٣٢ ، ١٠٥ ، نيل مرآة الزمان، ج٢ ص ٣١٨، زبدة الفكرة، ج١٠ ورقة ٧٧ ١٠ ابن عبد الظاهر ، تشريف الايام والمعصور في سيرة الملك المتصور ( القاهرة ، ١٩٦١ ) ص ١٤٦ ، درة الاسلاك ج١ ورقة ٣٢ أ .

<sup>(</sup>٥٣) خلال امرة مهنا شارك العرب مرة واحدة او مرتين في التجاريد انظر : زبدة الفكرة ، ج.١ ورقـــة ٢٣٨ ب ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥٤) اشترك في هذه المعركة ؟ الانف غارس من آل مرا فقط ، مسالك الابصار ، ج٣ ص ٩٩ ، ذيل مسرآة الزمان ، ج٤ ص ٩٠ - ١٩١ ، البداية والنهاية ، ج١٣ ص ٢٩٤ ، السلوك ، ج١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥٥) زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ١١٤ ب وقد كان المؤلف حاضرا في المعركة ، اما الاستغراب فهو ناتج عسن الرأي المعروف عن موقف العرب في الحرب ، وهو الانتظار حتى يبدأ مصير المعركة يتقرر فينظمون الى الطرف الغالب ، مسائك الابصار ، ج٣ ص ٩٤، ويؤيد ذلك ما ورد عند وليم الصوري في A History of Deeds Done Beyond the Sea, II, p. 433.

<sup>(</sup>٥٦) الذبح المسديد ، ص ٣٢٧ - ٢٨ ، العبر في خبرمن غبر ، جه ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٧٧) ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، (بيروت ١٩٥٨) ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٨٥) ذيل مرآة الزمان ، ج ، ص ١٦ ، البداية والنهاية، ج١٦ ص ٢٩٥ ، السلوك ، ج ١ ص ١٩٢ \_ ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥٩) ذيل مرآة الزمان ، ج} ص ؟٩ ، النهج السديد، ص ٣٣٠ .

غلم يقدموا مساعدة تذكر ، بل على العكس من ذلك غقد قام العربان بنهب وسلب العساكر المملوكية المنهزمة امام قوات التتار (١٠) حتى قال صاحب الدر الفاخر: «وكانت الجبلية والعربان على الناس اشد من التتار ، حتى لكأن لهم على الاسلام ثار » (١٦) .

## ٣ ـ تزويد السلطان والجيوش السلطانية بالخيل والجمال

كان العرب مصدرا من المصادر الاساسية التي تزود السلطان وجيشه بما كانوا يحتاجون اليه من الخيل والجمال ، التي كان امراء العرب يجلبونها من البحرين في شرق الجزيرة العربية ومن برقة والمغرب وبلاد الشام (١٢) . وقد كانت الخيل والجملل المجلوبة من قبل امراء العرب من آل فضل على نوعين : السياق والتقادم . فالسياق او السياقة كانت تشتمل على الخيل والجمال والدواب والإبقار والإغنام التي يحضرها امراء العرب لبيعها ، وكانت تسجل في الديوان الخاص بذلك (١٢) . اما التقادم فقد كانت الهدايا التي يرسلها امراء العرب الى السلاطين وكانت تشتمل ، من بين ما تشتمل عليه ، الخيول والجمال (١٤) . وفي كلتا الحالتين كانت تدفع اثمان هذه الخيول لامراء العرب من الخزينة ، وكثيرا ما كان يدفع في الواحدة منها اضعاف ثمنها ، خاصة خيل السباق التي شغف بها السلطان محمد بن قلاوون كثيرا .

#### ٤ - اعمال اخسرى

لم تقتصر واجبات امراء العرب من آل فضل وغيرهم من الامراء على المهام الرئيسية التي ذكرت سابقا ، وانما اشتملت على مهام اخرى نكتفي بذكرها للدلالة على الساع المجالات التي كان يمكن للعرب خدمة الدولة الملوكية بها . فقد كان يستعان

<sup>(</sup>٦٠) النهج السديد ، ص ٥٠٨ ،

<sup>(</sup>٦١) الدر الفاخر ، ص ١٧ ·

D. Ayalon, "The System of Payments in the Mamluk Military Society", Journal of the (77) Economic and Social History of the Orient", vol. I (1958) pp. 263-264 and notes 1, 2, 3 p. 263.

<sup>(</sup>٦٣) تال النويري : « ان الكاتب كان يسجل ما انساق عنده هاصلا من اخر السياقة الاولى ، ويضيف الى ذلك ما ابتاعه بتواريخه واسماء من ابتيع منهم ٠٠٠٠ نهاية الارب ج٨ ص ٢٨٣، وكان السياق السلطاني على تبائل ثعلبة وجذام والمايد مثلا ، ١٠٠٠ جمل ، الدر الفاخر ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦٤) انظر السلوك ، ج٢ صص ٦٢٥ - ٥٣٠ ، الخطط ، ج٢ صص ٢٢٥ ، ولدراسة مغصلة عن تجارة الخيال والتي استندت بالدرجة الاولى الي المقرسزي والجام الرجع الى Ayalon, Ibid, pp. 265-270. وكان يصل سعر الفرس احياناالي ٦٠ و٧٠ و ١٠٠ الف درهم السلوك ، ج٢ ص ٢٥٠ ، وقد اقطع السلطان الناصر ، بسبب الخيل ، آل مهنا الاقطاعات الكثيرة . المسلوك ، ج٢ ص ٢٦٥ وما بمدها .

بهم للدلالة على الطرق في البادية ، وفي تتبع الامراء المماليك الخارجين عن طاعـــة السلطان (١٥) واحضارهم الى السلطان او الى النواب طلبا للمكافآت التي كانــت تخصص لهم ، واستعان بعض السلاطين بهم لتتبع اخبار الامراء والنواب وحركـات الخارجين عن الطاعة ، وكان بنو عقبة عيونا للسلطان يزودونه باخبار هذه الحركـات باستمرار (٢٦) .

وعادة ، وفي اوقات حاجة الدولة لخدمات العرب ، كانت تصدر الاوامر بمنعهم من الخروج الى البرية « الا اذا لم يبق بالبلاد مقام » (١٧)، وان لا يعودوا الى الاطراف الا بعد الانتهاء من جمع الغلال ، « . . . ان المراسيم الشريفة اقتضت انه لا يدخل احد من العربان الى البلاد الشامية المحروسة ، كبيرهم وصغيرهم ، وجليلهم وحقيرهم ، الى ان يشال الزرع على العادة » (٨١) . ذلك ما كان يطلب منهم ، لكنه لم يمنع من تخطبي العرب لهذه الاوامر واعتدائهم على المزروعات قبل جمعها والمسادها او اخذ غلتها .

ومن واجبات امير العرب وامراء العربان ، مساعدة عمال الدولة في جمع زكاة المواشي من العرب ، التي كانت تعرف بـ « العداد » (٦٩) .

وكان يفترض في أمير العرب من آل فضل أن يقوم ببعض الواجبات الآخرى التي يتطلبها منصبه كأمير للعرب والتي يرد ذكرها في « وصية أمير العرب » أو في مرسوم تقليده الامرة . ومن أمثلة ذلك : قري الضيف في البرية ، والاصلاح بين أمراء العرب في حال خصومتهم ، ومنع القبائل التي تخضع لامرته المباشرة والحليفة له من النزاع غيما بينها ، وجمع العرب على طاعة السلطان ، وأن يعامل الامراء الآخرين معاملة تتناسب

<sup>(</sup>٦٥) من الامثلة ما نجده في الدر الفاخر ، ص ١٩٨ ، البداية والنهاية ، ج١٤ ص ٢٠١ ، السلوك ، ج٢ ص ٤٩٩ ، ٨٠٢ .

<sup>(</sup>٦٦) امثلة على ذلك المسلوك ، ج٢ ص ٥١٨ ، ٢٢٥، ٢٢٤ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٢٢ ١ ، ١٥ ب . (٦٦) المتعريف ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>١٨) صبح الاعشى ، ج٧ ص ٢٠٣ \_ ٢٠٠ ، والخط تحت «على العادة» مضاف على الاصل، ومن وضعي،

<sup>(</sup>١٩) تاريخ ابن الفرات، ج٧ ص ١٧٩، صبح الاعشى، ج١٢ ص ١٣٠ . وكانت تعتبر من اموال الهلالي . النويري ، نهاية الارب في فنوب الادب ، ( القاهرهرة ، ١٩٣١) ج٨ ص ٢٢٨ ، ٢٦٨ . وفي اشارة عند ابن الفرات ، تاريخ ابن الفرات ، ج٨ ص ٢٧ ــ ٨٦ انه كان لامير بني كلاب ربع قيمة المداد الذي كان تتديره زمن المماليك كما كان عليه او اخر الدولة الايوبية ، المصدر ذاته ( مخط وط غينا ) ج٦ قسم ٢ ورقة ١٢٥ . وانظر عن توضيح المقصود بالعداد، السلوك ، ج١ ص ١٨) حاشية رقم (١) .

ومقاديرهم « ويدنع لكل منهم ما كان يستحق من اقطاع واقتطاع » (٧٠) .

#### اقطاعسات أمراء العسرب

مقابل هذه الخدمات الكثيرة التي كان يقوم بها او يفترض بامراء العرب القيام بها للدولة المملوكية ، اعطيت لهم بعض الامتيازات ، وكان بعض هذه الامتيازات آني ، يقدم مقابل الخدمات التي كانوا يقومون بها في وقت معين من السنة ، مثل الخلع والهدايا والانعامات الاخرى كالجواري « والخيل النتاج والفحول للمهاير والاموال الجمة » (۱۷) التي كانت تشمل الامراء ونساءهم (۷۷) ، لكن اهم الامتيازات التي كانت للامراء ، واكثرها ثباتا ، هي الاقطاعات ، لانها كانت تشكل مورد دخل ثابت لهم ولقبائلهم ، يغنى عن اللجوء الى الاساليب التي كانوا يتبعونها في السباق — وفي حالات خروجهم عن الطاعة — للحصول على ارزاقهم ، كالنهب والسلب والاعتداء على القوافيا (۷۲) .

وقد كانت اقطاعات امراء العرب جزءا من النظام الاقطاعي الملوكي الذي كان يشرف عليه ديوان الجيش (٧٤) . ولم يكن النظام الاقطاعي ( العسكري في المنطقة شيئا

<sup>(</sup>٧٠) التعريف ، ص ١٠٩ - ١١١ ، ارجع الى الملحق رقم } الذي يتضمن نص « وصية امير العرب » ،

<sup>(</sup>٧١) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٨٤ ، السلوك ، ج٢ صص ١٥١ - ١٥٥ .

<sup>(</sup>۷۲) يبدو انه كان من عادة سلاطين الماليك ان يرسلوا لنساء امراء العرب ، في مواسم معينة ، خلما وهدايا خاصة . تاريخ ابن الفرات ، ج٨ ص ١٥٥ ، السلوك ، ج١ ص ٧٨٣ ، ج٢ ص ٥٢٨ ومسا .

<sup>(</sup>٧٣) كان الاعتباد على السيف في الحصول على الرزق هو اهم وسيلة لدى الاعراب ، ولعل الفضل مثال على ذلك ، في هذه الفترة وعند خروج الامراء عن طاعة السلاطين ، ما تاله مهنا عندما اعتسرض الركب العراقي وفيه مكسب لهنا الركب العراقي وفيه مكسب لهنا يقوته سنة كاملة » . العزاوي تاريخ العراق ، ج١ ص ٢٦٤ عن عقد الجمان ، ج٢٢ ( دون تحديسد للورقة او الصفحة ) .

<sup>(</sup>١٤٤) التعريف ، ص ٨٨ ــ ٨٩ ، الخطط ، ج٢ ص ٢١٧ ، نهاية الارب في فنون الادب ، ج٨ ص ١٩٦ وصا بعدها ، ولعل من اغضل الدراسات التي اطلعتعليها عن الاقطاع زمن المماليك دراسة يولياك،

A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, London, 1939, and "Some Notes on the Feudal System of the Mamluks", Journal of the Royal Asiatic Society, (1939), pp. 98-107. See also: N. A. Ziadeh, Urban Life in Syria, (Beirut, 1953), pp. 40 - 44; H. Rabie, The Financial System of Egypt, A. H. 564 - 741, A. D. 1169 - 1341, London, 1972.

جديدا استحدثه المماليك ، وانما كان معروفا عند البويهيين والسلاجة ..... والفاطميين والزنكيين والايوبيين (٧٥) . وقد كان للاقطاع ديوان زمن الفاطميين ، الذي اختص بما كان يقطع للاجناد ، وكان لعربان البلاد اقطاعات ايضا وقد عرفت باسم « الاعتداء » (٧١) ، واستمر هذا النظام زمن الزنكيين والايوبيين حيث اصبحت اقطاعات الجند وراثية (٧٧) ، وفي زمن الماليك ، ونتيجة لمؤثرات خارجية جديدة (٧٨) ، صار نظام الاقطاع نظاما دقيقا شمل ، من ضمن من شملهم ، امراء العرب .

وكان الاقطاع او الخبز ، زمن المماليك ، نظاما يهدف الى ايجاد مورد دخل لامراء الجيش والجند ، كل حسب مرتبته مقابل الخدمات التي يقدمونها للدولة ، ولم يكن هذا النظام وراثيا كما كان زمن الايوبيين ، اذ كان بامكان السلطان المملوكي ان يستعيد ما اعطى من اقطاعات ، ثم يعيد توزيعها بالشمكل الذي كان يراه مناسبا ، وينطبق هذا المبدأ على امراء العرب كما كان ينطبق على امراء المماليك واجنادهم ، حتى انه كان هناك ديوان خاص اسمه « ديوان المرتجع من اخباز العرب » ، (٧٩) وله ناظر خاص براتب معين ، وعنده كاتب لمساعدته ، لكن ذلك لم يمنع بعض العربان مسن التحايل على النظام اذ كانوا يقومون — في حالة وفاة صاحب اقطاع منهم — بتركيب

<sup>(</sup>٥٧) انظر الدوري ، مقدمة في التاريخ الاقتصادي المعربي (بيروت ، ١٩٦٩) ، ص ٨٨ ـ ٠٩ ، ١٠٦ ـ ١٠٦٠ فقد ذكر ان بداية الاقطاع العسكري كانت مع بداية التسلط البويهي (المصدر ذاته ، ص ٨٨ ـ ٨٨) وانه كان زمن السلاجقة «استبرار لما جرى زمن البويهيين لحد ما » (المصدر ذاته ، ص ٩٧) «وانه اعجه نحو الوراثة » حتى «صار اقطاعا ورائيا للارض » ، وليس لوارد الضرائب (المصدر ذاته ، ص ٩٧ ـ من ١٠٤ من ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧٦) تاريخ ابن الفرات ، ج} قسم ا ص ١٤٨ ، صبح الاعشى ، ج٣ ص ٩٣ ، ويظهر انه ينقل عن ابن الفرات .

<sup>·</sup> ١٠٦ ما كالمتصادي ، ص ١٠٦ الدوري، مقدمة في الناريخ الاقتصادي ، ص ١٠٦ ،

N. Ziadeh, Urban Life, p. 40. (YA)

<sup>(</sup>٧٩) استؤنف هذا الديوان سنة ٢٤٦ه (١٣٥٥م) ، وكان راتب ناظرة ١٠٠ درهم و ١٠ غرائر ، وقد كان المرتجع هذا العام نيف و ٦٠ بلدا ، وجعل خاصا لبيت المال ، المختصر ، ج٤ ص ١١٤ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ١٧٣ .

اسم « على اسم بغير الرسم المقرر » (٨٠) .

ويبدو ان اقطاعات امراء العرب من آل فضل ، في بداية دولة المماليك ، كانست قليلة ومقتصرة على الامراء الكبار (٨١) ، لكنها كانت قابلة للزيادة . فقد ازدادت هذه الاقطاعات بتزايد عدد الامراء العرب الصغار منهم والكبار (٨٢) .

وكان أمير العرب هو المسؤول الاول عن اقطاعه ، ولا نعرف اذا كان يقوم بدوره بتوزيع اقطاعه على افراد قبيلته بعد احتفاظه بحصته كما كان الامر بالنسبة للامسراء الماليك (۸۲) . وقد كان مفترضا ، كما تدل وصية امير العرب ، في امير العر بان يعطى بقية الامراء والشيوخ والافراد حقوقهم من « اقطاع واقتطاع » (۸٤) .

ومن اشمهر البلاد التي القطعت لامراء العرب من آل فضل: سلمية ، والمعرة ، وتدمر ، وسرمين ، ودومه ، وزرع (٨٥) .

<sup>(</sup>٨٠) كان عربان الشرقية في مصر المسؤولين عن البريدوغيره، الذين كان الهم اقطاعات (وعددهم سنة ٧٠٣ه) 
١٧٠٠ غارس) ، يلجاون الى التحايل للابتاء على اقطاعات من توفي منهم ، غكانوا اذا توفي واحد منهم يذهبون الى ديوان العربان ويرشون صاحبه « وركبوا اسما على اسم بغير الرسم المترر » ، المصدر الفاخر ص ١١٦ ، اما ما كان يجري عليهم بالنسبة الاقطاعاتهم فقد كان اذا توفي احد مؤلاء العربان « فاته لا بنزل مكانه ولده او اخوه او ابن عهه او اذا لم يكن له وارث من اقرب اقربائه او طائفته ، حتى يزن ما على ذلك الاقطاع من الرسم المقرر ، وهو كل اقطاع عليه قد قرر من قديم الزمان على قدر العبرة من خمسماية الى ثلاثين دينار حيشية (جيشية)» . المصدر ذاته ، ص ١١٦ ، ونجد في ذلك ما يدل على نوع من الوراثة في انتقال الاقطاع ، لكننا لا نعرفان كان ذلك ينطبق على آل فضل اصحاب المكانة والخاصة في الدولة الملوكية ، اما العبرة فهي الدخل السنوي للاقطاع مقدرا بالدنانير الجيشية ، Poliak, JRAS, (1937) p. 99, Feudalism, p. 21.

<sup>(</sup>٨١) ربما كاتت هنالك اقطاعات لمختلف الامراء ، لكننا لم نجد ما يؤيد ذلك في المصادر ، فمثلا لا يذكر في بداية عصر المماليك مدوى اقطاع عيسى بن مهنا واقطاع احمد بن حجي ، وعدد اخر من الامراء المشهورين، ذيل مرآة المزمان ، ج١ ص ٨٥٤ ، والحاشية رقم ٨٥ التالية ،

<sup>(</sup>۸۲) كان عدد اولاد عيسى بن مهناواحفاده ۱۱۰ « ما من احد منهم الا وله امرة واقطاع » السلوك ، ج١٠ ص ٨٩٦ ، و المصدر ذاته ، ص ١٣٩ ، ٢٢٧ عن زيادة مقدار الاقطاعات .

Poliak, JRAS (1937), p. 102. : انظر الماوكي أو و ألم للاجناد وبقية الامراء انظر الماوكي أو و ألم للاجناد وبقية الامراء انظر المامر الم

<sup>(</sup>۸۰) اقطعت سلمیة لعیسی بن مهنا ۸۰۱ه ( ۱۲۰۰م)، مسالک الابصار ( مخطوطة آیا صوفیها ) ج۷۲ورقـــة 
۱۲۳ ، البدایة والنهایة ، ج۱۳ ص ۲۲۱ ، ووالمعرة لحمد بن عیسی سنة ۲۱۱ه ( ۱۳۱۱م ) بناء علی 
طلبه ، المختصر ، ج ) ص ۸۰ ، وتدمر لعبسی بن مهنا ، وقد اقطعت له اقطاع ملك او بیع وشراء اذا 
اشتراها السلطان ودفع ثمنها للخزینة ثم اعطاها لعیسی ، ذیل مرآة الزمان ، ج ) ص ۲۳۱ ، وكانت 
ما داد المحالات دونا المحالات دونا المحالات من المحالات من المحالات من المحالات من المحالات من المحالات الم

اشتراها المبلطان ودفع ثمنها للخزينة ثم اعطاها لعيسى . ذيل مرآة الزمان ، ج ا ص ٢٣١ ، وكانت من ضياع الخاص ، المسلوك ، ج ٢ ص ١٤٤ ، ودومة لمهنا بن عيسى عندما قدم على السلطان سنسة ٧٣٤ ( ١٣٣١م ) ، واعطيت له ولاولاده من بعده . مسالك الابصار ، ج ٢٩ ورقة ٥٥ ، ج ٣ ص ٣٠٠ وسرمين ابضا من اقطاع آل مهنا . المختصر ، ج ١ ص ٧١ ، وكذلك زرع التي اعطيت لسيف بن غضل السلوك ، ج ٢ ص ١٤٤ .

وكان للسياسة التي اتبعها المماليك في اقطاعات العرب ، آثارا سيئة بالنسبة للجانبين . وكان السبب الاساسي في ذلك طبيعة الحياة البدوية ، وطبيعة النظـــام الاقطاعي الملوكي ، والعلاقات بين السلاطين وامراء العرب .

فهن ناحية العرب ، اعتهدت القبائل اعتهادا كاد ان يكون كليا على الاقطاعات كمورد رزق ثابت لها (٨١) . وحل ذلك محل ما كانت تعتمد عليه في السابق مما كانست تنتجه من غنمها وابلها والذي لم يكن كافيا لحياتها ، مما كان يدفعها الى اللجؤ السي الفزو والاعتداء على طرق القوافل والحجاج واخذ الاتاوات منها ، ومهاجمة الحواضر والاستيلاء على غلاتها سان ساعدتها الظروف على ذلك ، ولذلك فقد كان هدف ما نشأ من علاقة وتنظيم رسمي بين القبائل والسلطنة ، الا لمنعها من الاستمرار بهذا الجزء الثاني من نشاطها مقابل الاقطاعات التي كانت نوفر لها ، ولهذا فقد كان يؤدي خروج الاقطاعات عن القبائل الى عودتها السي التعرض للحجاج والتجارة ، والريف والحواضر (٧٨) ، لان موارد عيش القبائل التقليدية لم تعد تكفي متطلباتها التي نتجت عن تمتعها بموارد رزق ثابتة ، خاصة وان هذه القبائل ( آل فضل ) تعودت نوعا مسن حياة الرفاهية التي نتجت عنكثرة ما توفر لديها من الارزاق من مواردها القديمسة والجديدة (٨٨) . ولذلك لم يكن مستغربا ان ينجأ امراء آل فضل الى التتار لاخسة والقطاعات منهم (٨٩) .

اما من ناحية الدولة المملوكية فقد كان استرجاع اقطاعات امراء العرب الخارجين عن الطاعة يؤدي الى خلق المشاكل لها . فقد كانت تقوم بتوزيع الاقطاعات المستردة

<sup>(</sup>٨٦) هذا بالاضافة الى اثمان الخيول التي كانوا يقدمونها للسلطان ٠

<sup>(</sup>۸۷) وضح موسى بن مهنا للسلطان ان ذلك هو سببفساد العرب . مسالك الابصار ، ج٢٩ ورقة ١١٦ ، وان عودة الارزاق الى اصحابها من آل مهنا تؤديان يبتى « كل واحد منهم يجد ما يقوته ويمشي الطريق » . وانظر عن قطع الاخباز وما كان يؤدي اليه ، على سبيل المثال . المختصر ، ج٤ ص ٨٧٨ ، ٨٢ - ٣٣ ، ١١٣ ، نيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٣٧ أ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، السلوك ، ج٢ ص ٤٠٨ ، ٤٢٤ ، ٢٢١ - ٢٢٣ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٨٨) انظر المسلوك ، ج٢ صص ٢٦ه ــ ٢٩ه حيث ذكر « فعزت العرب من آل مهنا وآل فضل وآل مرا في ايامه ، وكثرت سعادتها واتسعت احوالها بالاموال والضياع ...» ... وشيل الفني عامتهم ... « حتى شكى بعضهم » ... لقد المسدت ( اي الملك الناصر ) حال العرب وحال نسائهم واطعمتهم في شيء لم يكونوا يعبعون فيه قبلك » . المصدر ذاته ، ص ٥٢٦ ، ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٨٩) انظر مثلا الختصر ، ج} ص ٧١ ، تاريخ العراق، جا ص ٦٨} عن عقد الجمان ج٢٢ ص ٢٢١ .

على امراء العرب الذين كانوا لا يزالون في طاعتها ، وعلى امراء المماليك واجنادهم (٩٠). لكنه لم يكن بامكان الامراء المماليك ولا امراء العرب الذين كانوا لا يزالون على الطاعـة المحافظة على الامن والاستقرار وطرق القوافل التجارية والحجاج ، ولا منع الامـراء الفارجين من الاعتداء على مصالح الدولة . وقد كان ذلك يؤدي الى عمل السلاطين لاعادة الامراء الخارجين عليهم الى الطاعة .

وعودة الامراء الخارجيين الى الطاعة كانت تعني ارجاع الاقطاعات التي كانت لهم قبل خروجهم اليهم ، مما كان يؤدي الى تذمر النواب والامراء الماليك الذين اعطيت لهم هذه الاقطاعات بعد خروج امراء العرب في السابق ، فمثلا عندما وافق السلطان الناصر محمد بن قلاوون على نصيحة موسى بن مهنا بارجاع الاقطاعات التي كانت بيد امراء الماليك الى اصحابها السابقين من امراء العرب ، «حصل لنائب دمشق ونائب حلب هم عظيم » ، «وعلموا ان فيه فساد عظيم » ، وكتبوا الى السلطان « ان اخباز العرب اكثرها وقع الى الامراء الشاميين والحلبين ، وان اكثرهم مجردين الى بلاد سيس ، وربما لا يهون هذا الامر عليهم وعلى الجند » (۱۹) ، فكان جواب السلطان « (رجع لهم ( الى امراء العرب ) على اقطاعاتهم ونحن نعوض الامراء ونرضيهم » (۱۳) ، وكتب مناشير امراء العرب من مصر وسيرها الى الشام ، وقد علق ابن فضل الله على هذه الحادثة بقوله : « فكان ذلك على الناس امر صعب » (۱۳) .

ولم يكن بامكان الدولة المملوكية ، بعد ان ربطت القبائل بها بصورة رسمية ، ان تتبع طريقا آخر ، ذلك ان المحافظة على ولاء القبائل القوية مثل آل فضل كان ضروريا واهم من بعض الامراء المماليك الذين كانت تسترد اقطاعاتهم ، فخروج امير آل فضل وهو امير العرب ـ عن الطاعة كان يعني خروج قبيلته جميعها وربما من كان يحالفها من القبائل ، مما كان يؤدي الى الكثير من المشاكل التي كانت الدولة في غنى عنها ،

وفي الفصل التالي من هذا البحث سنرى بعض المشاكل التي كان يؤدي اليها خروج بعض امراء العرب عن الطاعة وتأييدهم للحركات التي قام بها الامراء المماليك في الشام.

<sup>(</sup>٩٠) السلوك ، ج٢ ص ٦٢٤ ، وفي احدى الحالات استخدام السلطان ١٣٠٠ جندي من الاجناد البطالين واعطاهم الطاعات من المرتجع من اخباز العرب، فيل تاريخ الاسلام ، ح١ ورقة ٢٠ ب ،

<sup>(</sup>٩١) مسالك الابصار ، ج٢١ورقة ١٦١ ·

<sup>(</sup>٩٢) المصدر ذاته ، ورقة ١٦١ ·

<sup>(</sup>٩٣) المصدر ذاته ، ورقة ١٦١ ، وعندما عرف الامراء المماليك بذلك ، وكانوا يحاصرون بلد سيس ، على ق احدهم بقوله : « اذا اخذت مني هذه الضيعة ايش آكل وايش اعطى الجند » ، المصدر ذاته ، ورقة ١٦٢ ،

# الفصل الخامس

امسراء العسرب وسلطنة الماليك

اثر امرة العرب في شؤون بلاد الشام الداخلية

·

,

.<del>.</del>

تعددت مجالا مساهمة آل غضل بن ربيعة طيء وغيرهم من القبائل العربية غي حياة بلاد الشام في غترة المماليك البحرية . وقد رأينا في الفصل السابق كيف تمكنت السلطنة المملوكية ، عن طريق ايجادا ما رة وتعيين الامراء على القبائل ومنصح هؤلاء الامراء الاقطاعات ، من ربط هذه القبائل بالسلاطين في القاهرة . وبذلك تمكن السلاطين من توجيه طاقات هذه القبائل لخدمة مصالح الدولة ، من المحافظة على طرق البريد والحجاج وقوافل التجار ، الى تزويد السلاطين وجيوشهم بالخيل والجمال الى المساعدة في جمع زكاة الغنم من العربان . كما ساهمت القبائل ، وآل غضل بشكل خاص ، في الدفاع عن حدود دولة المماليك وصد غارات الاعداء عنها ، وفي بعض الحروب التي وقعت بين المماليك والتنار . لكن اعمال القبائل هذه لا تشكل كل المجالات التي وقعت بين المماليك والتنار . لكن اعمال القبائل هذه لا تشكل كل المجالات التي الذي كان لهم على الاحداث غيها . فقد كان لآل غضل ، بالاضافة الى ما تقدم من اعمال اثر في شؤون الدولة المملوكية الداخلية ، وعلاقة مع القبائل التي كانت تقطن بلاد الشام من عربية وتركمانية ، ودور في الحركات التي قامت في بلاد الشام ضد سلاطين الماليك من عربية وتركمانية ، ودور في الحركات التي قامت في بلاد الشام ضد سلاطين الماليك وهي حركات سنقر الاشعر ( ١٧٩ — ١٢٨٠ / ١٢٨ م) وقراسنقر ( ١٧١ه )

## اثر امراء الاعرب في شيؤون الدولة الداخلية

كان لامراء العرب من آل غضل مكانة كبيرة بين القبائل في بلاد الشام . وكان لهذه المكانة اكبر الاثر في اعطائهم امرة العرب رغم قلة عددهم (١) . واكسبت امرة العرب الامراء الذين تولوها اهمية عند السلاطين المماليك (٢) حتى ان السلطان الناصر محمد بن قلاوون اجاب احد الامراء المماليك الذين حرضوه على الامير مهنا بن عيسى واولاده سنة ٧٢٠ه ( ١٣٢٠م ) بقوله : « احذر ان تذكر شيئا من هذا فمثل مهنا واولاده لا يفرط غيهم » (٣) .

وكان لامراء العرب نفوذ قوي في الدولة . اذ كان السلطان يستجيب لمعظهم مطالبهم . واستعملوا هذا النفوذ لتحقيق بعض الاعمال التي كانت تزيد من مكانتهم عند الناس . وقد اجمل شمهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله العمري هذه الاعمال

<sup>(</sup>۱) مسائك الإبصار ، ج٣ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر مسالك الابصار ، ج٣ ص ٨٤ · وايضا البداية والمنهاية ، ج١٣ ص ٢٨٠ ، ٢٩٢ ج١٤ص ٣٢٠٠ السلوك ، ج٢ ص ٢٧، بدائع الزهور ، ج١ ص٢١٦ ،

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق بين احتلالين ، جا ص ٢١٨ عـن عقد الجمان للعيني ، ج٢٢ ص ٢١٦٠ .

ب « الشيفاعات المقبولة في استخدام الوظائف وترتيب الرواتب واقطاع الجند والاطلاق من السجون ٠٠٠٠ (٤) .

ولا نستطيع أن نحدد بدقة المدى الذي وصل اليه تدخل أمراء العرب في شـــؤون الدولة ولا أثرهم على السلاطين الماليك ، لكن المعلومات القليلة المتوفرة تدل على وجود مثل هذا التدخل ، فقد كان من علاة مهنا « أذا اسمع بحضوره من البلاد وأنـــه قرب من مصر يخرج اليه المحتاج وصاحب الفاقة وأهل الحوائج ويتصل اليه ويسأله في قضاء حوائجهم من القصص (٥) ويقضيها وينعم ويتصدق على من يقصده » (١) .

ولم يقتصر الامر على تدخل امراء العرب في النواحي المتعلقة بقضاء حاجـات الناس ، بل كانوا يتدخلون في شدؤون السلاطين الماليك وذلك بالشفاعات لديهم في الامراء الابراء الابراك المسجونين وغيرهم ، والتي كان يستجيب السلاطين لمعظمها ، وحن امثلة ذلك شفاعة الامير مهنا بن عيسى سنة ، ٧١ ه ( ١٣١٠م ) بأميرين من كبار الامراء الماليك هما ايدمر الشيخي وبرلفي التتري الاشرفي لاخراجهما من السبون (٧) ، وفي سنة ٨٧٨ه ( ١٣٣٨م ) شفع الامير موسى بن مهنا في عدد ( خمسة وثلاثون ) مــن الرجال المصادرين المسجونين وذلك لاخراجهم من السبون (٨) ، كما شفع الامير نعير ابن حيار سنة ٣٩٨ه ( ١٣٩١م ) بعدد من الامراء ، من اصحاب السلطان الظاهــر برقوق المعزول (٩) ، المسجونين بثغر الاسكندرية فأجاب السلطان طلبه (١٠) .

وكانت مكانة امراء آل فضل في بلاد الشعام مرموقة ، ليس فقط لانهم كانوا يقومون احيانا بقضاء مصالح الناس ، بل لعلاقاتهم ببعض الشخصيات البارزة في البلاد . فقد كانوا على علاقة طيبة مع الشيخ احمد بن تيمية الذي كان له عندهم « منزلة وحرمة

<sup>( } )</sup> مسالك الابصار عج٣ ص ٨١٠٠

ره) القصص جمع قصة وهوالطلب او الالتماس ، المسلوك ، جا ص ٨٧) حاشية ٣ ، عاشور ، العصسر (ه) الماليكي في مصر والشام ( التاهرة ، ١٩٦٥ ) ص ١٤٠٠

 <sup>(</sup>٦) مسالك الابصار ، ج٢٩ ورقة ٨٥ . ما عدا المرة الاخيرة التي قدم فيها سنة ٢٣٤ه ، فانه رفض القيام
 بأي شيء من ذلك ، والخط شحت « عادة » من وضعي .

<sup>(</sup>٧) السُّلوك ، ج٢ ص ٨٧ ــ ٨٨ ، النجوم الزاهرة، ج ٩ ص ١٧ ٠

<sup>(</sup> A ) **السلوك ،** ج٢ ص ٥٥١ ٠

<sup>(</sup> ٩ ) تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٩٦-٩٦ حيث ذكر اسماء الامراء الذبن سجنوا ،

<sup>(</sup>١٠) تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ١١٣ ، ومرة اخرى قام نعير بشفاعة لدى السلطان في نفس العـــام · المصدر ذاته ، ج٩ ص ٢٥١ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ،٤ ،

واكرام يسمعون قوله ويمتثلونه » كما قال ابن كثير (١١) . كما كان ابن تيمية نفسه يهتم بامورهم ، فقد كان ينهاهم عن الفارة على بعضهم البعض وعلى غيرهم من العرب حتى انه وضع مؤلفا ــ كما قال ابن كثير ايضا ــ بتحريم ذلك (١٢) . وكان امراء آل فضل على علاقات حسنة مع ابناء البيت الايوبي في حماة ، فقد قامــوا سنة ٧٠٩ فضل على علاقات حسنة مع ابناء البيت الايوبي في حماة ، فقد قامــوا سنة ٩٧٩ و ١٣٠١ م) بمحاولة للتوفيق بين ابناء هذا البيت المتخاصمين (١٦) ، كمــا توسطوا سنة ٩٧٠ (١٣٥ م) لاعادة حماة الى هذا البيت بعد ان كانت قد خرجت من ايديهم مدة ١١ سنة وعدة اشهر (خرجت سنة ٨٩٨هم/١٩٩٩م) (١٤) ، وتمكن سيف بن فضل « ملك العرب » سنة ،٥٥ه ( ١٩٤٩م ) من مصالحة اثنين من كبار علمـــاء الشام في ذلك الوقت هما قاضي القضاة تقي الدين السبكي والشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ، وذلك بعد فشل محاولات سابقة لاصلاح الحال بينهم (١٥) .

## ٢ - علاقة آل فضل مع القبائل العربية والتركمانية

كان لآل فضل علاقة مع القبائل العربية والقبائل التركمانية في بلاد الشام ، والاسباب التي كانت تؤدي الى قيام هذه العلاقة كثيرة منها موقف امراء العرب من الحركات التي كان يقوم بها السلاطين والنواب والامراء المماليك ، وموقف الامسراء المماليك والقبائل العربية والتركمانية من الخلافات التي كانت تقع بين آل فضل وبين السلاطين المماليك ، وكان من هذه الاسباب ايضا موقف القبائل العربية والتركمانية من النزاع بين آل فضل وفروع بني ربيعة الاخرى بسبب الامرة وانتقالها من بيت .

وكان موقف امراء العرب من حركات سلاطين وامراء المماليك يتردد بين التأييد والمعارضة حسب الظروف ، كما كان الانتقال من موقف الى موقف آخر سهلا بالنسبة لهؤلاء الامراء خاصة اذا كان في ذلك خدمة لمصالحهم (١٦) ، فقد وقف آل فضل وغير هم

<sup>(</sup>۱۱) البداية والنهاية ، ج١٤ ص ١٧٢ ، وقد شفع الأمير مهنا بالشيخ احمد بن نبمبة عندما كان مسجونا في القاهرة فأخرجه السلطان من السجن ، انظر الدر الفاخر ، ص ١٥٠ – ١٥١ ، البداية والنهاية ، ج١٤ ص ٥٥ ، السلوك ج٢ ص ٣٩ – ٠٤ .

<sup>(</sup>۱۲) البداية والنهاية ، ج١١ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>۱۳) المختصر ، ج} ص ۹ه ، ۲۱ .

<sup>(</sup>۱٤) **المختصر ، ج**٤ ص ٦٠ ــ ۲۱ ، **السلوك ،** ج٢ من ٨٧ .

<sup>(</sup>١٥) البداية والنهاية ، ج١١ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٦) انظر مثلا ابن خلدون ، المتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ( القاهرة ، ١٩٥١ ) ، ص ٣٢٤ ، الدرر الكامنة ، ج٤ ص ٨٩١ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ ورقة ٣٦٣ أ ، ج٢ الاوراق ١٠٧ أ ، ١١٧ أ.

من قبائل واهل الشمام الى جانب الملك الناصر محمد بن قلاوون عندما قام بحركتك لاستعادة السلطنة بعد ان كان قد تخلى عنها سنة ٧٠٨ه ( ١٣٠٨م ) (١٧) . لكنهم ، على عكس ذلك ، وقفوا موقفا معاديا للسلطان برقوق سنة ٩٧٩ه ( ١٣٨٩م ) ، وكانوا من القوى التي ساعدت في خلعه من السلطنة ونفيه الى الكرك (١٨) .

وكان آل فضل بن ربيعة مركز العلاقات التي نشئت بين قبائل الشمام ، العربية منها والتركمانية . فقد كانت معظم القبائل تابعة لآل فضل وتحت حمايتهم (١٩) ، اما القبائل التركمانية فكانت مستقلة بامورها . وكان ظهور دور هذه القبائل ــ كبني كلاب والتركمان ــ مرتبطا باستعانة الفئات المتنازعة ، من مماليك وعرب بها .

وكان ابرز صراع قبلي في بلاد الشام خلال فترة الماليك البحرية هو ذلك الدذي نشأ بين فروع طيء من آل فضل (آل مهنا بن عيسى وال فضل بن عيسى) وال مرا وال على . وكان اساس هذاالصراع التنافس على امرة العرب ، ففي فترة حكم الظاهر بيبرس كانت الفتنة بين عيسى بن مهنا وزامل بن علي بن حديثة ، ثم النزاع بين آل مهنا امراء العرب في البلاد الشمالية والشرقية من الشام وآل مرا امراء العرب في البلاد « القبلية » (۲۰) ، والذي تمثل بالمنافسة بين عيسى بن مهنا وابنه من جهة واحمد بن حجي من جهة اخرى . لكن هذه الحوادث لم تتطور الى قتال بين الجانبين كما حصل فيما بعد . ففي سنة ١٧٣ه (١٣١٩م) استعان الماليك ببني كلاب وآل مرا وآل فضل بن عيسى وآل علي لطرد مهنا بن عيسى واهله من البلاد (٢١) ، فطردوه واخذوا منها امرة العرب واعطوها لسيف بن فضل (٢٢) ، وادى ذلك الى قيام آل مهنا بالفتن التي المرة العرب واعطوها لسيف بن فضل (٢٢) ، وادى ذلك الى قيام آل مهنا بالفتن التي الدت الى سجن احمد بن مهنا ، وقيام اخيه بجمع العرب للهجوم على دمشيق واطلاق

<sup>(</sup>١٧) الدرر الكامنة ، ج٤ ص ٣٦٩ ، السلوك ، ج٢ص ٥٦ وما بعدها، ذيل تاريخ الاسلام، ج١ ورقة ١٠٠٠ النجوم الزاهرة ، ج٩ ص ٤ ٠

<sup>(</sup>١٨) سيبحث ذلك بالتفصيل في التسم المتعلق بحركة منطاش من هدا الفصل ٠

<sup>(</sup>۱۹) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٧-٢٨ ، العبر ، ج٥ ص ٣٣١ ٠

<sup>(</sup>۲۰) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٦ ، ناريخ ابن الفرات ، ج٢ (م. خوري ) ص ١٤٩ ، السلوك ، ج١ ص ص ٢٣٥ – ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>۲۱) **السلوك** ، ج٢ صص ١٣١ – ١٣٢ ·

<sup>(</sup>٢٢) لم بكن سيف بن غضل في موقف يمكنه من القضاء على الفتئة اذ « لا طاقة له بآل مهنا » في رأي نائب حلب . السلوك ، ج٢ صص ٧٢٨ - ٧٢٩ . وقد علق ابن الوردي عن تعيين سيف بن غضل في منصب امير العرب ببيتين من الشعر

نريــد لاهـــل مصـــر كــل خــير وكيــف يسمــو لاهــــل الشام رمـــح

وقصدهـم لنـا حتـ ف وحيف اذا استولـيعلـي العربان سيف

اخيه ، فانتشرت الاخبار بأنه كان «يريد اخذ الشام » (٢٢) . ولم تخمد هذه الفتنة حتى هزم آل مهنا ومن كان معهم من بني كلاب (٢٤) ، سيف بن فضل ومن كان معه من آل مرا وآل علي (٢٥) ، واعيد احمد بن مهنا الى الامرة (٢٦) .

ويمكننا ان نتصور ما كانت تؤدي اليه هذه الفتن من فوضى واضرار مما قال ابن الوردي المؤرخ المعاصر ، من ان فتنة فياض ادت الى « قطع الطرق والخوف عليي السبل » وانه جرى « على بلدة المعرة ( بلدة المؤرخ ) وحماه وغيرها في هذه السنة . . . من العرب اصحاب سيف واحمد وفياض من النهب وقطع الطرق ورعي الكروم والزروع والقطن والمقاتى ما لا يوصف » (٢٧) .

ولم تكن العلاقات بين العرب من آل فضل والتركمان تختلف كثيرا عن العلاقات بين آل فضل وفروع طيء الاخرى ، فقد استعان آل مهنا (من ال فضل بن ربيعة ) بالتركمان على نواب حلب وضد امراء العرب المعارضين لهم ، لكن هذا التعاون بين آل فضل والتركمان لم يمنع من قيام الحروب بينهم في بعض الاحيان (٢٨) .

## ٣ - دور العرب في حركات امراء المماليك في بلاد الثسام

قام امراء المماليك في بلاد الشمام بعدة حركات كانت تهدف الى الاستقلال بالسلطة في جميع بلاد الشمام او في اجزاء منها ، وبدأت هذه الحركات مع بداية دولة المماليك البحرية ، ففي سنة ٢٥٩ه ( ١٢٦١م ) اعلن علم الدين سنجر الحلبي ، نائب دمشق ،

<sup>(</sup>۲۳) **السلوك ، ج٢ م**صص ٦٦٧ – ٦٦٨ ،

<sup>(</sup>٢٤) كان بنو كلاب ، كما رأينا في السابق ، امراء العرب في منقة حلب قبل آل غضل ، لكن خلافاتهم الكشيرة وعدم خضوعهم لامير واحد اضعفهم ، « ولو انقادوا لامير واحد لم يبق لاحد من العرب بهم قبال ولا طاقة » . مسالك الابصار ، ج٣ ص ٥١ . وارجع الى درة الاسلاك ، ج٢ ورقة ٢٩٨ ١ ، العبار ، ج٥ ص ٩٨٥ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ الاوراق ١٩٧ ب — ١٩٨ ١ ، بدأتع المزهور ، ج١ ص ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢٥) درة الاسلاك ، ج٣ ورقة ٢٩٨ أ ، ــ ب ، الدرر الكامئة ، ج٢ ص ١٨٣ ، ج٣ ص ٢٣٤ ، السلوك ، ج٢ صص ٧٣٤ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>۲٦) ذّات مصادر هاشية ( } ) .

<sup>(</sup>۲۷) تتمة المختصر ، ج} ص ۱٤٨ .

<sup>(</sup>۲۸) انظر كامثلة عن العلاقات بين آل غضل والتركبان : المسلوك ، ج٢ ص ٦٦٥ ، ٨٩٨ ، التعريف بابـن خلدون ، ص ٣٢٤، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ الاوراق ٣٨ ب ، ٢١٦ أ ، الغزي ، نهر الذهب ، ج٣ ص

استقلاله بالسلطة في نيابته وتلقب بالملك المجاهد وضربت السكة باسمه (٢٩) . شم تنازل عن سلطنته ، لكنه عاد غاعلن نفسه سلطانا من جديد ، واستمر في سلطنته هذه مدة تقارب السنة حتى ارسل له السلطان الظاهر بيبرس من هزمه ، ومثل ذلك ما قام به الامير شبهس الدين آقوش البرلي نائب حلب بعد مقتل السلطان المظفر قطرز سنة ١٩٥هم/١٢٠ م) ، اذ استقل بالامر في نيابته « وامر واقطع » (٢٠) واستمال اليه العرب والتركمان بالمال ، وبقي على استقلاله هذا مدة اربعة أشهر (٢١) .

ولم تقم خلال بقية سلطنة الظاهر بيبرس حركات مماثلة لهاتين الحركتين ، ذلك ان الظاهر بيبرس تمكن من تثبيت سلطته في بلاد الشام كما كان كثير التنقل بين القاهرة ودمشتق منشيغلا هو ونوابه وجيشه طول الوقت في حرب التتار والارمن والصليبيين ، وفي بداية سلطنة الملك المنصور قلاوون قام الامير سنقر الاشتر بحركته ،

### أ \_ حركة سنقر الاشقـر

كان سنقر الاشقر من كبار امراء المماليك البحرية ومن الذين ايدوا الملك المغيث الايوبي صاحب الكرك في النزاع الذي كان بين هذا الملك وبين الملك الناصر الايوبي ( ١٢٨ – ١٢٥٨ه/١٢٥ – ١٢٦٠م ) صاحب دمشق وحلب . لكن الملك المغيث تغير على هؤلاء الامراء بسبب من تهديد الملك الناصر له ، فأمسك عددا منهم وارسلهم الى صاحب دمشق وحلب ( الملك الناصر المذكور ) الذي سجنهم في حلب ، وكان بين الامراء المسجونين سنقر الاشقر (٢٢) ، الذي بقي في سجنه حتى استولى هولاكو على حلب سنة ١٢٥٨ه ( ١٢٦٠م ) فأسره واخذه معه الى بلاده (٣٢) ، وبقي سنقر الاشقر في الاسرالي ان استعاده الملك الظاهر بيبرس مقابل اطلاق ابناء هيتوم ملك الارمن ( ١٢٢١ – ١٢٧٠م ) الذين اسرهم الظاهر في حروبه معهم (٤٢) .

<sup>(</sup>٢٩) المختصر ، ج٣ ص ٢٠٨ - ٢١٠ ، النهج السلديد ، ص ٦٨ -- ٢٩ ، زيدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ٢١ب٠

<sup>(</sup>٣٠) زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة }} أ .

<sup>(</sup>٣١) درة الاسلاك ، ج١ الاوراق ٢٦ -- ٢٧ ·

<sup>(</sup>٣٢) المختصر ، ج٣ ص ١٩٨ ، الوافي بالوفيات (خط) ج٨ ورقة ١٩٥ أ ٠

<sup>(</sup>٣٣) زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ٣٠ ، الوافي بالوفيات، ج٨ ورقة ١٩٥ أ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص ٢٨٦ ، ذيل مرآة الزمان، ج٢ ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧ حيث اورد تصة استرداد تراسنتر مفصلة ،

وتولى سنقر الاشتقر بعد عودته من الاسر الولاية بالشيام ، كما شيارك في الحروب ضد التتار (٣٥) ، واصبح من الامراء المقربين الى السلطان الملك الظاهر بيبرس .

وبعد وغاة السلطان بيبرس سنة ٢٧٦ه ( ١٢٧٧م ) ، بدأ الخلاف بين سنقر الاشقر وبين قلاوون الالفي الذي كان ايضا من الامراء المقربين الى السلطان المتوفي . فعندها تولى الملك السعيد بن الظاهر بيبرس السلطنة سنة ٢٧٧م تغير عليه بعض الامراء المماليك ومنهم سنقر الاشتقرو قلاوون الالفي -- لانهم كانوا « يرون انهم احق بالملك» منه (٢٦) ، وأخذ يتآمرون عليه مما ادى الى سجن الاميرين سنقر الاشتقر وبيسرى اللذين اطلقهما السلطان بعد قليل (٢٧) .

وعندما بدأ قلاوون العمل لعزل السلطان الملك السعيد عن السلطنة حتى يأخذ مكانه انقسم امراء المماليك على انفسهم . فقد أيد الامير بيسرى قلاوون الالفي ، وايد سنقر الاشمقر وعز الدين الافرم السلطان (٢٨) . وانتهى الصراع بعزل الملك السعيد وتوليه الملك العادل سلامش مكانه ، وعين قلاوون الالفي اتابكا وشريكا للسلطان كما عين سنقر الاشعر في نيابة السلطنة في دمشق (٢٩) .

وتهكن قلاوون من الاستئثار بالسلطنة سنة ١٢٧٩م . وتم ذلك بموافقة كبير الامراء المماليك في القاهرة . لكن ذلك لم يرض سنقر الاشتر الذي كان لا يزال نائبا للسلطنة في دمشق ، لاعتقاده بأنه احق بالسلطنة من قلاوون (٤٠) . لكن سنقر الاشتر لم يقم بأي عمل مباشر ضد قلاوون وانها آثر ، كما قا ل ابن الفرات ، « الاستبداد » بالشمام واعماله (٤١) ، وان يكون ، كما قال بيبرس الدوادار ، « حاكما من الفرات الى العريش » (٤٢) . ويبدو انه كان هنالك اتفاق بين سنقر الاشتر وبين قلاوون ، على

<sup>(</sup>٣٥) الوافي بالوفيات ، ج ٨ ورقة ١٩٥ ب ، السلوك ، ج١ ص ٦٢٨ ٠

<sup>(</sup>٣٦) **السلوك ، ج**ا ص ه ١٤٠

<sup>(</sup>۳۷) النهج السديد ص ۲۹۰ ــ ۲۹۱ ، السلوك ، جاص ١٦٥٠ .

<sup>(</sup>۳۸) النهج السديد ، ص ٣٠٣ ــ ٣٠٥ ، السلوك ،ج١ ص ٣٥٣ . عاشور ، المعصر المماليكي في مصروالشام ، ص ٢٦ ــ ٢٧ .

<sup>(</sup>٣٩) النهج المسديد ، ص ٣١٠ ، تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٦٢ وما بعدها ، المسلوك ، ج١ ص ١٥٢ –

<sup>(،</sup> ٤) البداية والنهاية ، ج١٣ ص ٢٨٩ ٠

<sup>(</sup>١)) تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٦٢ ، المفتصر ، ج٤ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢٤) زبدة المفكرة ، ج.١ ورقة ١٠٢ ب ، تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٦٧ .

اساس أن يقتسما البلاد بينهما ويصير « الامر على ما كان عليه في اواخر الدول\_ة الايوبية » (٤٢) ، سلطان في مصر وسلطان في بلاد الشام .

وارسل السلطان قلاوون مملوكه حسام الدين لاجين الى دمشق فأقام في قلعتها، واعتقد سنقر الاشقر انه جاء للقضاء عليه ، هجمع الامراء المماليك بدمشق واخبرهم بمقتل السلطان ، ودعاهم الى طاعته ومبايعته ، فحلفوا له وبايعوه ، وفي ٢٤ ذي الحجة من سنة ٢٧٨ه (نيسان ٢٧٩م) ركب سنقر الاشقر «بشعار السلطنة» من دار السعادة التي كانت مقر النائب بدمشق الى القلعة ، وتلقب بالملك الكامل (٤٤) . شم اخذ يثبت سلطته في دمشق ، مقبض على الامراء المؤيدين لقلاوون ، وعين الموظفين ، وبعث الى امراء المماليك في بلاد الشام يستميلهم اليه ، وارسل القوات من دمشق الى غزة «لحفظ البلاد ومنعها ودفع من يتطرق اليها من البلاد المصرية» ، وكتب الى اميري العرب عيسى بن مهنا واحمد بن حجي يعلمهما بما تم من امره ويطلب منهما القسدوم اليه ، (٤٤) .

ولاقت دعوة السلطان الجديد استجابة سريعة من امراء العرب . ففي الخامس من محرم سنة ١٧٩ه (٧ ايار ١٢٨٠م) قدم الامير عيسى بن مهنا الى دمشق فاستقبله السلطان الملك الكامل احسن استقبال واجلسه عن يمينه « فوق الحاضرين» من جماعته وبعد ذلك بخمسة ايام قدم الامير احمد بن حجي من بلاد العراق (٤٦) . وقد وصلالميران وعربهما في الوقت الذي بدأ فيه السلطان قلاوون يستعدد لحرب الملك الكالهال (٤٤) .

ولم يشارك العرب في الوقائع الاولى بين قوات مصر وقوات دمشق ، اكنه\_\_\_م اشتركوا في المعركة الحاسمة التي تقرر فيها مصير سلطنة سنقر الاشقر ، والتي وقعت في ١٩ صفر سنة ٢٧٩ه ( ٢٠ حزيران ١٢٨٠م ) (٤٨) ، فقد رتب منقر الاشقر للعرب

<sup>(</sup>٣٤) زبدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ١٠١ ب ، تاريخ ابن الفرات ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤٤) زبدة الفكرة ، ج١٠ الاوراق ١٠١ أ ــ ١٠٢ ب ، ذيل مرآة الزمان ، ج٤ ص ١١ ، النهج المسديد ، ص ٣١٢ ، المختصر ، ج٤ ص ١٠٣ ، تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥٤) فيل مرآة الزمان ، ج٤ ص ١١ وما بعدها ، زبدة الفكرة ، ج ١٠ ورقة ١٠٣ ، المختصر ، ج٤ ص ١١ وما بعدها ، البداية والنهاية ، ج١٣ ص ٢٨٩ ، درة الاسلاك ، ج١ ورقة ٥٦ ب ، تاريخ ابن الفرات، ج٧ ص ١٦٢ ، ١٦٧ ، المسلوك ، ج١ ص ١٧١ – ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢٦) ذيل مرآة الزمان ، ج} ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٧٤) **ذيل مرآة الزمان ،** ج ص ٠٠ ، المسلوك ، ج١٠ ورقة ١٠٣ ب ، المسلوك ج١ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٨)) معركة الجسورة ترب دمشق ، زبدة الفكرة ، ج.١ ورقة ١٠٣ ب ، المسلوك ج إ ص ١٧٦ .

دورا كانوا يتتنونه تمام الاتقان ، اذ قرر « مع العربان الذين جمعهم ان يقاطعوا ساعة الملتقي على العساكر المصرية ويجيئوهم من ورائهم ويحطوا ايديهم في نهب الاثقيال والغلمان والجمال ليثنوا اليهم عنا . . . » (٩٩) . وقام العرب بما اوصاهم به السلطان ، لكن الحيلة لم تنطل على الافرم الذي كان يقود العساكر المصرية (٠٠) ، فانكسرت العساكر الشامية وتفرقت .

وعندما رأى سنقر الاشقر هزيمة عسكره وانضمام قسم منه الى العساك—ر المصرية ، هرب ومن بقي معه من الامراء على طريق البرية مع الامير عيسى بن مهنا ، وساروا معا الى بيوت الامير عيسى ، واستجار سنقر الاشقر بأمير العرب واقــام عنده (٥١) ، ثم اتصلا بملك التتار وطلبا اليه قصد بلاد الشام ، ووعداه بمساعدته في الاستيلاء عليها (٥٢) .

واتخذ السلطان تلاوون ، بعد نجاحه في القضاء على هذه الحركة ، موقفا حازما من امراء العرب الذين شماركوا فيها ، فعزل عيسى بن مهنا عن امرة العرب ، واخد اقطاعه ، واعطاها والاقطاع الخاص بالامير للامراء عثمان بن مانع بن هبة ، ومحمد بن ابي بكر ، ودراج بن الطاهر (٥٠) . اما احمد بن حجي فقد كان اكثر دهاء من عيسى ، اذ تخلى عن سنقر الاشعر بعد المعركة مباشرة وعاد الى طاعة سلطان مصر بامان (٥٤).

<sup>(</sup>٤٩) زبدة المفكرة ، ج١٠ ورقة ١٠٤ أ ، وهو نفس الاسلوب الذي كان الافرم يريد اللجؤ اليه فيما بعد . الدر الفافر ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٠٠) ذيل مرآة الزمان ، ج٤ ص ٤٠ ، الوافي بالوفيات ، ج٨ ص ١٩٥ ب ، البداية والنهايـــة ، ج٣ ص ٢٩١ ، درة الاسلاك ، ج١ ورقة ٨٥ ب .

<sup>(</sup>٥٠) هذا ما تتقق عليه اكثر المصادر ، ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول (ط. ٢ ، ببروت ، ١٥٨) ، ص ٢٨٨ ، زيدة الفكرة ، ج١٠ ورقة ١٠٤ ب ، تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٧٢ ، السلوك ، ج١ ص ٢٨٨ ، ولكن اليونيني يخالفهما في ذلك اذ ذكر انه عندما سمع التتار بالفوضى في بلاد الشام ، واختلاف الكلمة ، ظنوا ان سنقر الاشقر ومن معه سيتفقون معهم ، ويكونوا جميعا على العسكر المصري ، فيل مرآة الزمان ، ج٤ ص ٥٥ ، ويؤيد ذلك موقفهما الى جانب السلطان في حرب التتار ، اما رشيد الدين الهمذاني (جامع التواريخ ، ج٢ قسم ٢ من الترجمة العربية ، ص ٨٢ ) فقد ذكر انه عندما علم اباقا خان « ان اهل الشام يسيرون الى حدود الروم وديار بكر ويهاجمونها ، ويدمرون بلاد المسلمين ، ويأكلون الغلال ويثيرون الفتن ، كان بتألم من اعمالهم ، وصمم على المسير الى تلك البلاد » .

<sup>(</sup>٥٣) تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٧٧ ، السلوك ،ج١ ص ١٧٩٠ .

<sup>(</sup>٥٥) ذبل مرآة الزمان ، ج} صص ٠٠ ــ ١١ ، تاريخ ابن الفــرات ، ج٧ ص ١٧١ ، السلــوك ، ج١ ص ١٧٧ .

ولم يعد عيسى بن مهنا الى طاعة قلاوون الا بعد مدة تقارب العام ، وذلك بعدد اتفاق الكلمة بين السلطان وسنقر الاشعر للوقوف في وجه التتار (٥٥) .

#### ب ــ حركة قراسنقر سنة ٧١١ه ( ١٣١١م ) (٥٠)

لم تكن حركة قراسنقر زمن الملك الناصر محمد مثل حركة سنقر زمن والده ، كما كان دور العرب فيها يختلف عن دورهم في الحركة السابقة . فقد كان قراسنقر مملوكا جركسيا اشتراه السلطان قلاوون واستخدمه في وظائف الدولة ، وترقى في المناصب حتى اصبح من كبار الامراء ، فتولى نيابة حلب ، وامير جاندار ، ونائب السلطانة زمن السلطان لاجين ( ١٢٩٦ – ١٢٩٨م ) . واستمر يحتل هذا المنصب الاخير حتى اعتقاله (٧٥) . وتولى في زمن السلطان محمد بن قلاوون عدة نيابات منها الصبيبة وحماه وحلب ، كما قام زمن الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثانية ( ١٩٧ – ١٢٩٨ / ١٢٩٨ ) بتدبير الملكة حتى صار السلطان « تبعا له فيما يريد » (٨٥)، الى ان تغير عليه السلطان بعد مدة فعينه نائبا بالشمام ثم في حلب ، وبقي في هذا المنصب حتى خروجه عن الطاعة سنة ١٧١ه ( ١٣١١م ) ،

ولم يكن السبب الذي دفع قراسنقر الى الخروج عن طاعة السلطان هو رغبته بالاستئثار بالسلطة في بلاد الشمام ، وانما كان تخوفه من السياسة التي اتبعها السلطان الناصر محمد تجاه الامراء الذين شماركوا في مقتل اخيه الملك الاشرف خليل ( ١٢٩٠ \_ الناصر محمد بتبع المراء ) ، لانه (قراسنقر) كان احد هؤلاء الامراء (٩٥) ، فقد بدأ الناصر محمد بتبع الامراء واحدا واحدا للقضاء عليهم مستعملا الابعاد والاعتقال والقتل « اظهارا لشأر اخيه وخوفا من أن يتجاسروا عليه بما تجاسروا على اخيه » (١٠) ، ولذلك فقد اتخسذ الامراء قراسنقر والافرم والزر دكاش (١١) موقفا حذرا من السلطان حتى انه كان لهم

<sup>(</sup>٥٥) نيل مسرآة الزمسان ، ج} صصص ٨٨ ــ ٩٢ ، المفتصر ، ج} ص ١٠٥ ، تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ٢٠٠ ، السلوك ، ج١ ص ١٨٤ .

G. Wiet, "Un refugie mamlouk a La cour Mongol de Perse", Melanges Henri Massé, (67) Teheran, 1963, pp. 388 - 404.

<sup>(</sup>٥٧) الدرر الكامنة ، ج٣ ص ٢٤٧ ، و « امير جاندار» هو الامير الذي يستأذن على دخول الامراء للخدمــة السلطانية ويدخل المامهم الى الديوان ، عاشور ، المعصر الماليكي في مصر والمشام ( القاهرة، ١٩٦٥)، ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>۸م) **الدرر الكامنة ، ج**٣ ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥٩) رحلة أبن بطوطة ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٦٠) المصدر ذاته ، ص ٧٦ ، السلوك ، ج٢ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦١) الدر الفاخر ، صص ٢١٨ - ٢١٩ ، ٢٢٣ - ٢٢٥ ، والاغرم والزردكاش من امراء المماليك .

جواسيس في القاهرة يعلمونهم بجميع ما كان يحاك نيها ضدهم . وعرف قراسنقر عن طريق مخبريه بخروج تجريدة كبيرة من مصر الى الشام للقضاء عليه ، فقام بحركته التي اشتهر امرها في جميع « اقاليم الشام » (٦٢) ، والتي انتهت بخروجه والامراء الذين شماركوه رأيه الافرم والزردكاش معن الطاعة والتجائهم الى التتار في العراق حيث اقطعوا هناك واستقروا .

وكانا مير العرب في ذلك الوقت مهنا بن عيسى اشهر الامراء في القرن الثامين الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ، وكانت علاقة هذا الامير مع السلطان الناصر قد بدأت تسؤ بسبب عدم قبول السلطان الاستجابة لشمناعاته ، وفي ذات الوقت كانيت علاقات مهنا مع قراسنقر حسنة نظرا لخدمة هذا الامير المملوكي الطويلة في حلب (٦٢) ، وهذه العلاقة هي التي دفعت قراسنقر الى اللجؤ الى مهنا بن عيسى طالبا اجارته (٦٤) ، وقبل مهنا استجارة قراسنقر بالرغم من معارضة اخيه فضل بن عيسى الذي كان يريد امساكه وارساله الى السلطان (٦٥) .

وقام الامير مهنا بمحاولة للاصلاح بين السلطان وبين قراسنقر ، خاصة وان الكتب التي وردت اليه من السلطان كانت تؤكد ان لا اساس لخوف قراسنقر ووههه (٦٦) ، فطلب من قراسنقر الاقامة عنده في بيوته حتى يقوم بمكاتبة السلطان لتعريفه بما قم من امره ، والانتظار حتى يعود الجواب ، ثم يقررا بعد ذلك الاجراء المناسب (١٧) . وارسل مهنا ابنه موسى مع هدية الى السلطان وطلب منه « ان يتصدق عليه (قراسنقر ) بنيابة قلعة الروم » ليمضى فيها آخر ايامه (١٨) .

وبعد سفر موسى بن مهنا وردت الى مهنا رسالة من السلطان ، وجاء مع هذه الرسالة « الامان ، ، ، لقراسنقر وتقليد حلب على عادته ومستقر قاعدته ، ويعتب عليه

<sup>(</sup>٦٢) الدر الفاخر ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦٣) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٢ ، الدر الفاخر ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦٤) كان السلطان قد طلب من قراسنقر ، قبل قيامه بحركته ، القبض على مهنا ، وقد اطلع قراسنقر مهنا على هذه الرسالة وذلك في بداية حركته ، مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٤ ، الدر الفاخر ، ص ٢١٩ ـــ

۲۲۰ ، **المفتصر ،** ج} ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٦٥) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦٦) **الدر الفاخر ،** ص ٢٢٠ – ٢٢١ ،

<sup>(</sup>٦٧) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦٨) الدر الفاخر ، ص ٢٢٢ .

على ما قد خامره من الوهم الهذياني الذي لم تكن له صحة » ، وفي الجملة « انسك (قراسنقر ) رجل كبير ، ونحن برأيك نقتدي في الامور الكبار ، ترجع الى كلام الجهلة والاعداء وتفعل ما لا تفعله الصغار ؟ » ويطلب منه ان « . . . تترك هذا وترجع السي حلب . . . فأنت تعلم محلك عندنا وعظم منزلتك . ونحن قد اقمناك مقام انفسنا فسي جميع الممالك الشمامية » . فكاد ان يقتنع مهنا بوجهة نظر السلطان ، لولا ان «مناصحي» قراسنقر في القاهرة ارسلوا يحذرونه من هذه المكيدة . فاطلع قراسنقر الامير مهنا على « البطاقة ( الرسالة ) » الواردة من اصحابه في القاهرة وذكره بحق الجيرة قائلا : « انا الان في جيرتك ، ومهما لحقني من الضيم كان عيبه عليك ، وعاره لازم عليك » . وكسان جواب مهنا الالتزام بحق الجيرة ، والاستعداد للمساعدة في كل ما من شأنه المحافظة على قراسنقر ومصالحه ، فرفض عودته الى حلب بناء على طلب السلطان (١٩) .

ثم وردت كتب السلطان مع الرسل الذين بعثهم مهنا ، غزادت في تعقيد الامور . فقد طلب السلطان في هذه المرة عودة قراسنقر الى القاهرة لتعيينه نائبا للسلطنة . وهنا ايضا حاول مهنا اقناعه بالعودة ، لكن خوف قراسنقر كان قد بلغ مداه ، وظهر ذلك واضحا في جوابه لمهنا : «يا ابا موسى ، انا في الاصل قطعة مملوك جركسي رأسى ورجلي ما يسوو ثلاث ماية درهم، وايش هو انا اذا قتلت ؟ انها عيبي يبقى لازمك وتلبس ثوب العار بين العربان الى اخر الدهر . اذ اشرت علي بشي ما اخالفك . ثم قال قدموا الخيل اركب واتوجه اليه . . . . » ، فأثار ذلك الموقف نخوة مهنا ، الذي كان يعرف نية الملك الناصر محمد فصمم على تأييد قراسنقر حتى لا يلبس العار بين البدو الحضر (٧٠) . ثم قرر مهنا وقراسنقر التوجه الى ناحية الفرات .

وفي هذه الاثناء قدم اليهما الافرم نائب دمشق والزردكاش نائب طرابلس (۱۷) . وكان من رأي الافرم ان يقوم المماليك والعرب بمحاربة العساكر التي ارسلها السلطان الملك الناصر ، الا ان رأي قراسنقر كان غير ذلك اذ رأى التوجه الى بلاد العلم ومراسلة السلطان في مصر ليعطيهم بعض القلاع (۲۲) البعيدة عن مركز السلطنة المملوكية ونوابها في بلاد الشام ، فأن رفض دخلوا في طاعة خدابندا ( ۲۰۳ – ۷۱۷ه/ ۱۳۰۶ – ۱۳۱۷م) سلطان العراق ، ورفض السلطان اعطاءهم ما طلبوا ، وانما قرر

<sup>(</sup>۲۹) الدر الفاخر ، ص ۲۲۳ – ۲۲۴ ۰

<sup>(</sup>۷۰) **الدر الفاخر ،** ص ۲۲۵ ،

<sup>(</sup>٧١) المصدر ذاته ، صص ٢٢٢ ــ ٢٢٦ ، العبر ، جه ص ٩٤١ ، البداية والنهاية ، ج) صص ٣٦٣ــ٥٢٦

<sup>(</sup>٧٢) البيرة لقراسنقر ، وبهنسا للزردكاش ، والرحبة للافرم . مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٣ ·

لهم قلاعا كانت قريبة من مراكز الممالك الشمامية (٧٢) ، فأدى ذلك الى ذهابهم جميعا ، ومهنا معهم ، الى التتار ، حيث استقبلوا احسن استقبال (٧٤) . اما مهنا فقد اكتفى بايصالهم الى الفرات ، وارسل الى سلطان العراق طالبا منه حمايتهم ، ومعلنا دخوله في طاعته ، وتعهده بخفارة طريق الحاج العراقي (٧٥) .

وهكذا انتهت هذه الفتنة الداخلية دون قتال ، لكن النتائج التي ترتبت عليها كانت بعيدة الاثر ، فقد ادت الى خروج آل مهنا عن الطاعة ، وتبع ذلك فترة من الفتن في بلاد الشيام ، وبدأ امراء هذه القبيلة يتعاونون مع التتار ، ويشيجعونهم على غزو البلاد، ويشياركون في بعض هذه الغزوات .

### ج ــ ثورة منطاش ٧٩١ ــ ٧٩٥هـ ( ١٣٨٩ ــ ١٣٩٣م)

لعل ثورة منطاش (٧٦) من اهم الحركات الداخلية التي قامت في بلاد الشام، والتي واجهت السلطان الظاهر برقوق اول سلاطين دونة المماليك الثانية او البرجية . فقد استمرت خمس سنوات ، واشترك العرب فيها او في مقاومتها على نطاق اوسع بكثير من الحركتين السابقتين ، وحتى « عشير » (٧٧) الشام من قيسية ويمنية كان له ور فيها .

<sup>(</sup>٧٣) اعطى السلطان لهم الصبيبة لقراسنقر ، وعجلون للانرم والصلت للزردكاش . الدر الفاخر ، ص ٢٢٦ (٤٣) الدرالفاخر ، صص ٢٢٦ ــ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۷۵) مسالك الابصار ، ج٣ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١٧) عالجت المصادر المعاصرة والمتأخرة حركة منطاش بالكثير من التفصيل ، ومن اشهر المصادر المعاصرة : الجزء التاسع من تاريخ ابن الفرات ، و الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية ( نشر وليم برينر ، بركلي جامعة كليفورنيا ، ١٩٦٣) لابن صصرى الذي كان يعيش في دمشق في ذلك الوقت ومشاهدا لمعظـــــم الاحـداث التي دونهــا ، والعبر لابن خلدون ( ج ١ من طبعة بسيروت ) وسيرة برقوق التي النها الله الله الله التي دونهــا ، والعبر لابن خلدون ( ج ١ من طبعة بسيروت ) وسيرة لابن تغـرى بسردى ( ج١١ ، ١١ من طبعة دارالكتب المصرية ) ، وبدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس ( ج١ مـــن طبعة بولاق ) وتاريخ بيروت الصالح بن يحيى ( بيروت ، ١٨٩٨ ) الذي ترد غيه بعض الاشارات عن علاقة المراء الغرب من بني بحتر بهذه الحركة ، والذيل على تاريخ الاسلام لابن تأضي شهبة ( ج٢ ــ حوادث السنين ١٩٧١هــ و ١٩٧٥ ) وانظر ابضا عن هذه الحركة : المسلوك ، ج٢ ص ٥٩٥ وما بعدها ، الصيرفي نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان تحتبــقحسن حبشي ، التاهرة ، ١٩٧١ ــ ١٩٧١ ، ج١ ، ص نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان تحتبــقحسن حبشي ، التاهرة ، ١٩٧١ ــ ١٩٧١ ، ج١ ، ص وهي من الدراسات الجيدة التي اعتبدت المصادر الاولية .

<sup>(</sup>۷۷) انظر عن دور العشيرة: الدرة المضيئة ، صص١٨ ، ٢٥ ، ٣٠ ، وما بعدها ، ص ٧٦..٩ . و « العشيرة » مصطلح يطلق على العرب او الاعراب الذين كانوا يسكنون الارياض والدروز ، ارجع الى الساوك ، ج١ ص ١٨٩ هاشية (٢) .

كان تمريغا الاشرفي ، المعروف بمنطاش ، من كبار الامراء المماليك الاتراك ، وقد شيغل عددا من الوظائف في الدولة المملوكية حتى استقر اخر الامر في نيابة ملطية (٨٧) ، وقد ولاه السلطان الظاهر برقوق الجركسي هذا المركز البعيد ليتخلص منه كما تخلص من الكثيرين من الامراء الاتراك بالابعاد او السجن او القتل (٧٩) ، لكن منطاش اعلن ثورته على السلطان ، فاستقل في نيابته ، وانضم اليه عدد من الامراء المماليك الاتراك الناقمين على السلطان برقوق .

ثم قام امير تركي اخر وهو يلبغا الناصري بحركة مناهضة للسلطان برقوق في بلاد الشمام ، فجمع الامراء والمماليك الاتراك في بلاد الشمام ، واستمال منطاش ومن معه ، وقرر واياهم خلع السلطان برقوق (٨٠) . وسار يلبغا ومنطاش بعد أن استقر لهما الامر في بلاد الشمام ومن كان يؤيدهما من المماليك والعرب والتركمان الى مصر ، فقاما بعزل السلطان برقوق ونفياه الى الكرك (٨١) ، وعينا مكانه السلطان المظفر حاجي (١٣٧٩م) الذي كان قد عزله برقوق سنة ١٨٣ه (١٣٨٦م) ، وكان النفوذ الفعلي في فترة سلطنة المظفر حاجي القصيرة (سنة واجدة ) بيد يلبغا الناصري ومنطاش ، ومن بداية سيطرتهما على أمور السلطنة الملوكية ، وقع بينهما نفور تطور الى صراع انتهى بسجن الناصري واستيلاء منطاش على الملكة ، في هذه الاثناء تمكن السلطان برقوق من الخروج من سجنه وبدأ يعمل للعودة الى السلطنة ، وعندما عرف منطاش بحركة برقوق هرب الى الشما ،

وايد امير العرب نعير بن حيار حركة الناصري ومنطاش من بدايتها ، ولم يكن هذا التأييد مرتبطا بالصراع بين المماليك الاتراك والمماليك الجراكسة على السلطنة ، وانما كان لاسباب شخصية مرتبطة بعلاقته مع السلطان برقوق الذي اخرج امرة العرب عنه واعطاها لابناء عمه آل فضل بن عيسى (۸۲) ، ولذلك فقد كان على استعداد

Ascensus Barcoch, p. 151 ، ٢٦٤ ص ١٦٤ (٧٨)

<sup>(</sup>٧٩) صور صاحب قيام دولة الماليك حركة منطاش على أساس أنها ردة فعل الامراء الاتراك على استيالاء الجراكسة على السلطنة ، انظر الفصل الثالث صص ٢١ -- ٩٢ ٠

<sup>(</sup>۸) المعبر ، جه ص 1.71 - 1.73 ، الدرر الكامنة، ج3 ص 773 - 73 ، ذيل ناريــخ الاســلام ، ج7 ورقة 77 ب ، النجوم الزاهرة ، ج11 ص 107-107 ، قيام دولة الماليك ، ص 10 - 10 .

<sup>(</sup>٨١) نجد الكثير من تفاصيل هذه الحركة في تاريخ أبن الفرات ، ج١ ص ٥١ وما بعدها ، النجوم الزاهرة ، ج١١ ص ٢٥٥ وما بعدها .

صن أن السبب كان « لان نميرا ، الذي كان من اصل عربي De Mignanelli من أن السبب كان « لان نميرا ، الذي كان من اصل عربي (٨٢) لم اجد ما يؤيد قول برقوق ) لان هذا كان نصرانيا وبيع كمملوك عندما كان يعرفه نمير في شبابه»، Ascensus Barcoch, p. 153.

للمشاركة بأي عمل يهدف الى القضاء على السلطان الظاهر برقوق ، خصوصا اذا كان هذا العمل سيؤدي الى وصول اصدقائه (٨٢) الى مراكز القوة في القاهرة .

وعندما تمكن الناصري ومنطاش من الاستيلاء على السلطة في القاهرة ، كان الامير نعير من اوائل الذين قدموا الى مصر لتقديم الولاء للسلطان المظفر حاجي مع انه «لم يكن قط حضر الى الديار المصرية في ايام الظاهر برقوق » (٨٤) . وفي القاهرة اخذ رأي امير العرب في مصير السلطان المعزول ، فكان من مؤيدي رأي صهره منطاش الذي قال بقتل الظاهر برقوق لا مجرد الاكتفاء بسجه او نفيه (٨٥) . ولم يأخذ الناصري وغيره من كبار الامراء المماليك برأيهما واكتفوا بنفيه الى الكرك .

وعاد الامير نعير الى بلاده في رجب سنة ٧٩٢ه/تموز سنة ١٣٨٩م. وعرف بعد عودته بما وقع بين يلبغا ومنطاش من الخلاف ، غصعب عليه ذلك الامر وخرج عــن الطاعة ، واتفق مع الامير سولي بن قراجا بن دلغادر التركماني (٨١) على العصيان ، وقاما ومن معهما من اتباع بالاستيلاء على بلاد كثيرة من بلاد حلب .

واما برقوق فقد بدأ حركة من منفاة في الكرك لاستعادة السلطنة ، فاستولى على الكرك واطاعه اهلها ، ثم ايده امراء بني عقبة \_ امراء الكرك والمناطق الجنوبية من الاردن \_ وامير آل فضل المعارض لنعير (٨٧) ، عند ذلك قرر برقوق المسير الى دمشق للاستيلاء عليها ، وانضم اليه في الطريق عرب بني مهدي وجماعة من آل علي الذين كانوا على طاعته في سلطنته الاولى (٨٨) ، وعندما عرف اهل دمشق بذلك « جفلت خواطر الناس » لانهم لم ينتهوا بعد من الفتنة السابقة (٨٩) .

وانقسم اهلها ما بين مؤيد لمنطاش ومؤيد للظاهر برقوق ، ويبدو ان غالبيته ما كانت « منطاشية » (٩٠) الهوى .

<sup>(</sup>AT) كان نعير على علاقة حسنة مع الناصري ، كما كان مصاهرا لمنطاش ، تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ١٠٩ مقيام دولةالماليك ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٨٤) تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ١٠٩ ـ ١١١ .

<sup>(</sup>۸۵) التعریف بابن خلدون ، ص ۳۲۸ ـ ۳۳۲ .

 <sup>(</sup>٨٦) ناريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ١٣٢ — ١٣٣ ، وسولي هو والي نيابة الابلستين ومرعش عدة مرات ،
 الدرر الكامنة ، ج٢ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٨٧) ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ الاوراق ٢٦ ب ـ ٣٦ أ، قيام دولة المماليك ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٨٨) ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ الاوراق ٣] ب \_ } ب، اما ابن صصرى نيذكر انضمام « العشران والفلامين» الى الظاهر برتوق ، الدرة المضيئة، صص ٢٥-٢٦ ،

<sup>(</sup>٨٩) الدرة المضيئة ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٩٠) الدرة المضيئة ، ص ٣١ ، ٢١ ملك Ascensus Barcoch, pp. 155-156. (٩٠) بدائع المزهور ، ج١ ص

وعندما عرف منطاش بحركة برقوق في الكرك وما حولها سار الى الشام وصحب ، معه السلطان والخليفة . وفي المعركة التي كانت بينه وبين برقوق عند شقحب ــ قرب دمشق ــ هزم منطاش (٩١) فهرب الى دمشق واعتصم بها (٩٢) ولحقه برقوق وقــام بمحاصرة المدينة ، لكنه لم يستمر في محاصرتها اذ قرر العودة الى القاهرة بعد ان اصبح الطريق اليها مفتوحا (٩٢) .

ولم تؤد هزيمة منطاش في شقحب الى نهاية ثورته ، بل على العكس استهرت وقويت بانضمام آل مهنا بقيادة نعير وآل مرا بقيادة عنقاء بن شطي اليها (٩٤) . امسا السلطان برقوق غبدا يعمل للقضاء على ثورة منطاش ، فاستعان بيلبغا الناصري وغيره من الامراء الاتراك وعينهم قادة للجيش الذي ارسله الى الشام (٩٥) ، وارسل مرسوما بتقليد الامير نعير الامرة ، وحاول اقناع منطاش بأنه « اذا اطاع كان له الامان ، واي بلد اختار تكون له خلا دمشق وحلب » (٩٦) ، اما اذا امتنع هو ونعير عن قبول ذلك فعلى العسكر حربهم ، ولم يوافق نعير ومنطاش على شروط برقوق فكانت الحرب ،

ووقعت المعركة الاولى بين الجانبين في شعبان سنة ٧٩٢ه (تموز ١٣٩٠م) ، وفيها تمكن الناصري من كسر نعير وهزيمته وتتبعه حتى منازله (٩٧) ، لكن بقية جيش السلطان لم تتمكن من احراز نصر حاسم على منطاش ومن معه ، بل على العكس فان منطاش تمكن ومن معه من عرب نعير وعنقاء من هزيمة الإمراء المماليك واسر عدد كبير منهم (٩٨) . وادت هذه الهزيمة الى بلبلة في دمشق حتى « قالت الناس : ان منطاش والعرب يريد (ون) اخذ المدينة فانه لم يبق قدامه احد من العساكر » (٩٩) ، ولم يات

<sup>(</sup>۹۱) معركة شقحت قرب دمشق ، وقد وصفتها المصادر بتفصيل زائد ، وقد وصفها دوم (۹۱) معركة شقحت قرب دمشق ، وقد وصفها المصادر بتفصيل زائد ، وقد وصفها الامراءالبحتريين الى جانب وصفا دقيقا ، ۱۹۲ - ۱۹۴ ، ص ۱۹۴ - ۱۹۴ ،

<sup>(</sup>٩٢) الدرر الكامنة ، ج٤ ص ٣٦٥ ، ذبل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٥٥ ب ، الدرة المضيئة ، ص ٦٣ .

<sup>(93)</sup> قيام دولة الماليك ، ص 10 ·

<sup>(</sup>١٩٤) تاريخ ابن الفرات ، ح٩ ص ٢١٧ ، الدرة المضيئة ، ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>٩٥) كان هدف السلطان برقوق القضاء على ثورة الامراء الاتراك بواسطة الاتراك انفسهم حتى ينهكن مسن الضعافهم وتثبيت حكم الجراكسة . قبام دولسة الماليك ، صص ٩٤ ــ ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٩٦) **الدرة المضيئة ؛** ص ٦٤ ·

<sup>(</sup>٩٧) تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٢١٨ ، ذيل ناريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٥٧ ب .

<sup>(</sup>٩٨) عزا ابن صصرى سبب هزيمة المعسكر الى العرب، الدرة المضطنة ، ص ٦٦ ، ايضا تاريخ ابن الفرات ح٩ ص ٢١٩ ، الدرر الكامنة ، ج٤ صص ٣٦٥-٣٦٦ ،

<sup>(</sup>٩٩) الدرة المضيئة ، ص ٦٧ ٠

المنتصرون الى دمشق ، بل توجهوا جميعا الى حلب وحاصروها غلم يتمكنوا من الاستيلاء عليها (١٠٠) . وفي هذه الاثناء حدثت موقعة بين عرب نعير ونائب حلب كان نتيجتها هزيمة العرب واسر عدد كبير منهم ، من بينهم احد ابناء نعير (١٠٠ . وادى ذلك الى تغير موقف نعير ، غارسل الى السلطان برقوق كنابا شرح غيه موقفه وسأله « امانا شريفا » ، فاجابه السلطان الى ما طلب ، وارسل له « تقليده بالامرة على عادته » (١٠٢) .

وتوجه منطاش ، بعد رجوع نعير الى الطاعة ، الى مرعش ، ومنها عاد عن طريق البرية الى الشام (١٠٢) ، وتمكن من دخول دمشق والاستيلاء عليها . وحدث في المدينة نزاع شديد بين المؤيدين له والمؤيدين للسلطان برقوق (١٠٤) .

وتتابعت بعدذ لك الاحداث التي ادت في النهاية الى القضاء على ثورة منطاش . فقد انضم عنقاء بن شطي امير آل مرا الى منطاش في دمشيق (١٠٥) وقلما معا بحرب عسكر الناصري ، فهزما وخرجا من دمشيق (١٠١) ولحقهما يلبغا الناصري بمن كان معه مسن العساكر . وفي هذه الاثناء توجه الامير نعير من منازله نحو دمشيق (١٠٧) ، فالتقى في الطريق بالقوات التي كانت عائدة من ملاحقة الهاربين ، ووقعت بين الجانبين معركة الطريق بالقوات التي كانت عائدة من ملاحقة الهاربين ، ووقعت بين الجانبين معركة (في شعبان ٩٧٩ه/ حزيران ١٣٩١م) كسر فيها العسكر الناصري كسرة علق عليها بن صصرى بقوله : « ورجعت الترك مكسورين وراحت العرب منصورين ، ومن اعظم

<sup>(</sup>۱۰۰) الدرة المضيئة ، ص ٦٩ ، ذيل تاريخ الاسلام ،ج٢ ورتة ٨٥ ـــ ٥٩ أ ، تاريخ ابن الفرات ، ج٩ س ٢١٩ ــ ٢١٩ .

<sup>(</sup>١٠١) تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٢٢٠ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٨ه ١ .

<sup>(</sup>١٠٢) ناريخ ابن الفرات ، ج٩ صصص ٢٣٢ ـ ٢٥٠ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٩٥ أ ، ويسرد أن الامير عنقاء كان في هذا الاتفاق ، وانه النزم باحضار جثة منطاش ، وان السلطان والمقه على ذلك، لكن ببدو ان عنقاء لم يتقيد بالاتفاق واستمر في تأييد منطاش .

<sup>(</sup>۱۰۳) الدرة المضبئة ، صص ٧٥–٧٦ ، تاريخ ابن المفرات ، ج١٠ ص ٢٥٥ حيث ذكر البلاد التي مر بهـــا وهي : العمق الى اعزاز الىسرمين الى حماه (استولى عليها) الى حمص ( استولى عليها ) الــــى بعلبك ( دخلها ) الى دمشق ( استولى عليها )،

<sup>(</sup>۱۰٤) الدرة المضيئة ، ص ۸۰ ــ ۸۰ ۰ ۸۱

<sup>(</sup>١٠٥) الدرة المضيفة، ص ٨٩ وقد « دقت البثائــر عند المناطثـة في المبدان في دمشــق ومَرحــوا بسبب قدومه » ، ايضا **ذيل تاريخ الاسلام** ، ج٢ ورقة ٢٧ أ .

<sup>(</sup>١٠٦) تاريخ ابن الفرات، ج٩ ص ٢٦٥ ، الدرة المضيئة، ص ٩٠ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٦٧ ب .

<sup>(</sup>۱۰۷) ذكر ابن قاضي شهبة انه كان قادما لنجدة منطاش ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٦٧ ب ، لكن نائب حماه ، في كتابه الى السلطان ، ذكر ان نعيرا لم يكن خارجا عن الطاعة وانها كان قادما لنقديم الولاء ، تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٢٦٥ ، وفي هذه المعركة كان امراء الغرب من بني بحتر مصطع الناصري ، ناريخ بيروت ، ص ١٩٨ – ٢٢٠ ،

العظائم ان تفوز العرب من الترك بالغنائم » (١٠٨) . وتبع ذلك خروج نعير عن الطاعة من جديد (١٠٩) .

واما منطاش وعنقاء فقد وقع الاختلاف بينهما بعد هزيمتهما ، فتوجه عنقاء الى الدرية وتوجه منطاش الى نعير واستجار به (١١٠) .

وفي سنة ٧٩٥ه ( ١٣٩٣م ) لحق بنعير ومنطاش ومن كان يؤيدهما من الهزائهم ما ادى الى تغير آل مهنا عليهما (١١١) . ووقع الخلاف بين نعير وبعض امراء آل مهنا الذين رغبوا في العودة الى طاعة السلطان . وادى ذلك الى توجه عامر بن طاهر بسن حيار الى القاهرة لمقابلة السلطان وشرح موقف آل مهنا المخالفين لنعير ، كما ارسل ابو بكر وعمر ابناء نعير رسالة الى السلطان عن طريق نائب حلب ايدا فيها مسعى عامر بن طاهر بن حيار (١١٢) .

و لما عاد عامر من القاهرة «تفاوض » مع جميع آل مهنا في حالتهم وفي الوعود التي وعدها السلطان لهم غاتفقوا « وعرضوا على يعبر ( نعير ) ان يجيبهم الى احـــدى الحسنيين من امساك منطاش او تخليه سبيلهم الى طاعة السلطان ويفارقهم هو الى حيث شاء من البلاد ، فجزع لذلك ، ولم يسعه خلافهم ، واذن لهم في القبض علــى منطاش وتسليمه الى نواب السلطان » (١١٢) . فأمسكوا منطاش وارسلوه الى نـائب حلب الذي قتله وبعث برأسه الى دمشق والقاهرة للطواف به (١١٤) .

وبالقضاء على منطاش خمدت الفتنة التي استمرت خمس سنوات ، وتثبتت سلطة المماليك الجراكسة في بلاد الثمام ، وعادت الامرة الى نعير ثم خرجت عنه حتى تولى السلطنة فرج بن برقوق سنة ٨٠١ه ( ١٣٩٩م ) « فاعيد الى الامرة كعادته » (١١٥) .

<sup>(</sup>۱۰۸) الدرة المضيئة ، ص ۹۲ ·

<sup>(</sup>١٠٩) لكنه حاول في نفس الوقت الابتاء على اتصالاتهم السلطان ، تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٢٦٥ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٨١ ب ،

<sup>(</sup>۱۱۰) الدرة المضيئة ، ص ٩٣ ، ذيل تاريخ الاسلام ،ج٢ الاوراق ٦٨ ب ، ١٨٠ – ١٨١ ، تاريسخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۱۱۱) ناریخ ابن الفرات ، ج۹ ص ۳۳۲–۳۳۳ ، نیلناریخ الاسلام ، ج۲ الاوراق ۸۹ ب – ۹۰ ، الدرة المنیخ ، من ۱۳۷–۱۳۷ ، النجوم الزاهرة ، ج۱۱ ص ۳۹ .

<sup>(</sup>١١٢) تاريخ ابن الفرات ، ج٩ ص ٣٣٦ ، المحق رقم ٥٠

<sup>(</sup>۱۱۳) العبر ، جه ص ۱۰۷۷ — ۱۰۷۸ ·

<sup>(</sup>۱۱۱) تاریخ ابن الفرات ، ج ۹ ص ۳۳۸ — ۳۱۱ ، الدرة المضیئة ، ص ۱۳۹ ، ذیل تاریخ الاسلام ، ح۲ ورقة ۱۹۱ ، الدرر الکامنة ، ج ۶ ص ۳۲۱ ، النجوم الزاهرة ، ص ۱۱ — ۲۲ ، بدائع الزهور ، ج ۱ ص ۲۹۸ — ۲۹۸ .

<sup>(</sup>١١٥) ذيل تاريخ الاسلام ، ورقة ١٤٣ ب ٠

## الفصل السادس

امسراء العسرب وسلطنسة الماليسك

موقف امراء العرب من الصراع بين المماليك والتتار

•

.

· •

في سنة ٢٥٦ه ( ١٢٥٨م ) استولى التتار على بغداد عاصمة الخلافة العباسية ، والقاموا في المراق ادارة تابعة لهم ، وكان يحكم مصر ، في ذات الوقت ، المماليك ، الما بلاد الشمام فقد كانت في يد ملوك الايوبيين ، ولم يكن الملوك الايوبيون في وضع يسمح لهم بالدفاع عن بلاد الشمام في حال تقدم التتار اليها ، فأسرع الملك الناصر يوسسف الايوبي صاحب دمشق وحلب الى اعلان خضوعه للتتار ، لكن هذا الاستسلام الايوبي لم يمنع قوات التتار من التوجه نحو بلاد الشمام ، والاستيلاء ، سنة ، ١٢٦م ، على حلب ودمشق وبقية بسلاد الشمام ،

وتوجه التتار ـ بعد استيلائهم على بلاد الشمام ـ الى مصر للقضاء على نفوذ الماليك فيها، لكن قوات الماليك، التيكان يقودها السلطان المظفر قطز وبيبرس، تمكنت من طرد التتار عن غزه، ثم الحقت الهزيمة بهم في معركة عين جالوت سنة ١٥٨ه ( ١٢٦٠م ) .

واصبحت معظم بلاد الشام ، بعد معركة عين جالوت ، تابعة لسلاطين المماليك، فتولوا الدفاع عنها ضد هجمات التتار المتكررة عليها .

#### الصراع بين الماليك والتتار

كانت معركة عين جالوت بداية الصراع الطويل والمرير بين دولة الماليك في مصر والشمام وبين دولة التتار في غارس والعراق (١) . وتمثل هذا الصراع بين هاتين الجارتين بالغارات التي كانت تشنها كل منهما على الاخرى ، والتي كانت تؤدي احيانا الى وقوع معارك كبيرة بينهما ، ففي سنة ٦٧٦ه ( ١٢٧٧م ) وقعت معركة الابلستين (٢) التي انتصرت فيها قوات الماليك على قوات التتار ، وفي سنة ٦٨٠ه ( ١٢٨١م ) تغلبت جيوش الماليك مرة اخرى على قوات التتار في معركة حمص « قرب سلمية » (٢) .

وبعد موقعة حمص اتصل احمد تكودار ، ملك غارس والعراق ، بالسلطان قلاوون سلطان المماليك . ونتج عن المراسلات التي تبادلاها عقد معاهدة صلح بين المماليك

G. Browne, A Literary History of Persia, vol. 3 (Cambridge, England, 1928), p. 20.

W. Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt (London, 1896), pp. 28 - 29. ( ٢ )

EI(2), II, p. 693. والابلستين : مدينة مشهورة في الجنوب الشرقي من الاناضول .

<sup>(</sup>٣) النهج السديد ، ص ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، زبدة الفكرة، ج.١ الاوراق ١١٤ أ ــ ١١٥ ب ، ذيل مرآة الزمان، ج٤ ص ٩٤٠ وقد ذكر رشيد الدين الهمذاني هــذه المعركة بصورة موجــزة ، جامع التواريــخ ، م٢ ج٢ ( ترجمة محمد صادق نشأت ، القاهرة ، لا، ت.) ص ٨٢ ـ ٨٤ .

والتتار . وتلا عقد هذا الصلح غترة من الهدؤ \_ على الرغم مما تخللها من غارات \_ استمرت حتى تولى غازان سنة ؟ ٦٩ ه (١٢٩٥م) الحكم على التتار . فقد قاد هذا الايلخان (٤) جيشا كبيرا توجه به الى بلاد الشام ، فهزم قوات الماليك في معركة مجمع المروج ( او الخازندار ) سنة ٣٩٩ه/١٣٠٠م ، واستولى على دمشق وجعلها تابعة الملكة التتار . ثم عاد الى بلاده ، وترك قسما من جيشه في بلاد الشام .

واستعاد المماليك دمشق ، وعندما عرف غازان بعودة دمشق الى المماليك اتصل بالملك الناصر محمد بن قلاوون طلبا للهدنة والاتفاق ، لكن المراسلات بينهما لم تود الى نتيجة فاستؤنفت الحرب من جديد ، وفي معركة مرج الصفر (٥) سنة الماليك لهزيمتهم في موقعة الخازندار ، وشعتوا جيش التتار (١) ،

وتولى ابو سعيد سنة ١٣١٧م السلطة في غارس والعراق ، وفي زمنه تم الاتفاق مع المماليك ، وعقد صلحا بين دولته ودولة المماليك ، وكان اهم ما اشتمل عليه هذا الصلح ما تعلق بالطرق والتجارة والحجاج وغارات العرب على بلاد التتار (٧) .

وساد مملكة التتار في مارس والعراق ، بعد وماة السلطان ابو سعيد ( ٧٣٥ه/ ١٣٣٥م ) مترة من الموضى والمنتن الداخلية دامت مدة تقارب نصف مرن ، الى ان تولى السلطة تيمورلنك سنة ٧٨٢ه/١٣٨٤م موحد مملكة التتار ، واعاد النظام اليها ، واستأنف السياسة التوسعية التي بدأها اسلامه .

### دور العرب في الصراع بين الماليك والتتار

كان للقبائل العربية ، بحكم موطنها ، دور في النزاع بين الماليك والتتار . فقد كان آل فضل وآل علي وآل مرا (والقبائل التابعة لهم) يسيطرون على منطقة جغرافية هامة بالنسبة للمماليك وللتتار . فنفوذ التتار كان يمتد غربا حتى نهر الفرات الذي كان يشكل الحد الفاصل بين دولتهم ودولة الماليك في القسم الاكبر من حدودهما المشتركة .

Bosworth, The Islamic Dynasties, p. 149. . الكبير التابع للخان اي التابع للخان الكبير (  $\xi$  )

<sup>(</sup> ه ) بنواهي دمشق ، معجم البلدان ، ج٢ ص ١٠١٠

Browne, A Literary History of Persia, p. 42. (7)

وحسن ابراهيم حسن ، **دراسات في تاريخ الممالي ...ك البحرية** ( القاهرة ، ١٩٤٩ ) ص ١٢٣ - ١٢٣ . ( ١ القاهرة ، ١٢٤ ) المسلوك ، ج٢ ص ٢٠٠ . ( القاهرة ، القاهرة ، القاهرة ، القاهرة ، القاهرة ، ١٢٤ ) . ص ٢٠٠ . ( القاهرة ، ١٩٤٧ ) ، ص ٢٠٠ .

وامتد نفوذ الماليك الفعلي في بلاد الشام حتى نهر الفرات في الشمال الشرقي السى الرحبة جنوبا ، وحتى حدود المعمور من ناحية الشرق (٨) . اما البادية الواقعة بسين الفرات شرقا وحدود بلاد الشام المعمورة غربا فقد كانت تحت سيطرة القبائل العربية التي كانت ترأسها فروع قبيلة طيء (٩) . وكانت هذه القبائل تتحكم بطرق المواصلات التي تمر عبر هذه البادية او على اطرافها . ولذلك كان لا بد لمن كان يسيطر على المناطق الواقعة الى الغرب او الى الشرق من هذه البادية ، من اكتساب ولاء هذه القبائل ، ليتمكن من المحافظة على طرق البريد وقوافل التجارة ومواكب الحجاج ، وحتى تبقى هذه الطرق متصلة الحركة دون عائق او مانع .

وعرف المماليك اهمية القبائل والمهام التي يمكن ان تقوم بها من المحافظة على الامن والاستقرار في البادية وعلى طرقها ، الى المساعدة في الحروب ضد اعدائهم ، فأبقى سلاطين المماليك على امارة العرب التي انشأها الايوبيون ، ونظموها وحددوا مهامها تجاه الدولة ، واستمالوا امراء العرب بمختلف وسائل الترغيب من اقطاعات وهدايا وهبات ، وبهذا تمكن سلاطين المماليك من الحصول على تأييد القبائل في صراعهم مع التتار ، على الاقل في نصف القرن الاول من هذا الصراع .

ويمكننا أن نميز مرحلتين في موقف أمراء العرب من آل فضل من الصراع بسين المماليك والتتار: الاولى مرحلة المشاركة الايجابية مع المماليك والثانية مرحلة خروجهم عن طاعة المماليك وتقربهم من التتار ومساعدتهم لهم ضد المماليك .

#### تعاون آل فضل مع الماليك

بدأت المرحلة الاولى من دور آل فضل في النزاع بين المماليك والتتار بمعركة عين جالوت . ويبدو ان مشماركة آل فضل في هذه المعركة كانت فعالة ، اذ انعم السلطان المظفر قطز على اميرهم بمدينة سلمية كاقطاع له . واشعرك امراء العرب ، بعد هذه المعركة ، بمعظم ما اتخذه المماليك من اعمال للتصدي للخطر التتري ، من غـــارات وتجاريد واستكشماف وحروب ، حتى نهاية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر

<sup>(</sup> A ) كان نفوذ المماليك الفعلي في البادية لا يتعدى حدود المعمور من بلاد الشام · ارجع الى الخارطة نـــي دراسات في تاريخ المماليك ، ص ١١١ ·

<sup>( ؟ )</sup> كانت تبائل عبادة وخناجة في العراق والى الجنوب الفربي من الفرات لا تخضع لسلطة آل فضل . وكان آل فضل يغيرون على هذه التبائل أحيانا ، انظر تشريف الايام ، ص١١١ ، ذيل مرآة الزمان ، ج٣ ص ١٧٦ ، ج٤ ص ١٧٦ ، ج٤ ص ٢٣٠

الميلادي) . ففي سنة ١٥٩ه ( ١٦٦١م) اوقع امير العرب زامل بن علي بالتتار على الرستن بين حماه وحمص (١٠) . وفي السنة التالية سار العرب من آل فضل مع كشافة المماليك الى حدود العراق لكشف اخبار التتار (١١) . وفي سنة ١٦٦٨ه (١٦٢٤م) امر السلطان الملك الظاهر بيبرس بعدم خروج عربان الشام الى البرية للحاجة اليهم في دفع التتار عن البلاد (١٢) . كما كان يستفاد من آل فضل في نواح اخرى . فعندما نزل التتار على بلدة البيرة وحاصروها ، أرسل السلطان نجدة الى حاميتها ، وطلب من امير العرب عيسى بن مهنا ان يسير عن طريق البرية الى حران للاغارة عليها « فلما بلغ النتار عبور العساكر (لنهر الفرات) وغارة ابن مهنا ، رحلوا عن البيرة ، ورجعت التجريدة التي ارسلها السلطان الى بلاد الشام » (١٢) .

ſ

واستمر ولاء آل فضل للمماليك ، ففي سنة ١٦٦٧ه ( ١٢٦٩م ) طلب السلطان من المير العرب الاستعداد لمرافقة الحملة التي كان يعدها السلطان لارسالها الى العراق(١٤) كما رافق المير العرب السلطان الظاهر بيبرس في بعض غزواته على جهة الفرات (١٥) وفي سنة ١٨٠ه ( ١٢٨١م ) قام العرب من آل فضل وآل مرا وغيرهم باهم دور لهم في تأييد الماليك ، فقد اشتركوا في معركة حمص ، وكانوا يشكلون جزءا من ميمنة جيش السلطان ، وانتصر الماليك في هذه المعركة على التتار ، وشاد المؤرخون بدور العرب في الحرب ، حتى نسب بعضهم سبب النصر لدور العرب فيها (١١) .

ومن معركة حمص وحتى نهاية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) لا نجد في المصادر المعاصرة ما يشير الى دور العرب واثرهم في النزاع بين المماليك والتقار وربما كان من اسباب ذلك ما وقع بين امراء العرب وبين السلطان الاشرف خليل بسن قلاوون ( ١٨٩ ــ ١٢٩٠هم/١٢٩٠ ـ- ١٢٩٤م) من خلاف ، فقد قام هذا السلطان بسجن مهنا بن عيسى امير العرب ، وعددا اخر من امراء بيته في قلعة القاهرة (١٧) .

<sup>(</sup>۱۰) السلوك ، جا ص ا } ·

<sup>(</sup>۱۱) تاريخ ابن الفرات (م. خوري) ج٦ ص ١١-١١، ص ٣١٠

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ ابن الفرات (م. خوري) ج٦ ص ٨٧ ، السلوك ، ج١ ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳) ذيل مرآة الزمان ، ج٢ ص ٣١٨ ·

<sup>(</sup>۱٤) **السلوك ، ج**ا ص ۸۱ ۰

<sup>(</sup>۱۵) ذيل مرآة الزمان ، ج٢ ص ٢٦٤ . انظر ابضا تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ٦ - ٣١ ·

<sup>(</sup>١٦) تاريخ ابن الفرات، ج٧ ص١٥–٢١٨ ، السلوك ، ج١ ص ١٨٨ – ١٩١٠ .

<sup>(</sup>۱۷) مسالك الابصار ، ج٣ س ، العبر ، ج٥ ص ٩٤٠ ٠

واما دور العرب من آل فضل بن ربيعة في حروب المماليك مع غازان ( ١٩٩٨ - ١٢٩٩/ ١٢٩٩ مرد الله العرب ١٢٩٩/ ١٢٩٩ مرد الله العرب ١٢٩٩/ ١٢٩٩ مرد الله التركة في هذه الحروب (١٨) ، والمقريزي يخالفه في ذلك فيذكر انهم اشتركوا في معركة الخازندار (١٩) سنة ١٩٩٩ (١٣٠٠م) التي انتصر فيها المماليك على المماليك ومعركة مرج الصفر (٢٠) سنة ١٧٠٩ ( ١٣٠٣م ) التي انتصر فيها المماليك على التتار . ولكن يبدو أن رواية ابن كثير أدق من الروايتين السابقتين، فقد ذكر أنه عندما وصل التتار الى بلد الشمام ، كان مهنا أمير العرب خارجا عن طاعة المماليك . فقام عدد من كبرا شخصيات الشمام في ذلك الوقت \_ الشيخ أحمد بن تيمية ، والشيخ أبراهيم الفارقي ، والشيخ زين الدين الفارقي \_ بالاتصال بأمير العرب لثني عزمه عن الامتناع عن الحضور المتنال العدو « فاجابهم بالسمع والطاعة » (٢١) ، واشترك وعربه في معركة مــــرج الصفـر (٢٢) .

## خروج امراء العرب عن طاعة سلاطين الماليك وتقربهم من التتار

بدأ آل مهنا من آل فضل بالتقرب من التتار بعد خروج الامير مهنا بن عيسي واخوانه واولاده من السجن في القاهرة سنة ١٩٤ه (١٢٩٥م) . واخذ بعض ابناء مهنا يلجأون الى بلاد التتار ثم يشنون الفارات على اطراف بلاد الشام وعلى طرق المواصلات والقوافل التجارية (٢٢) . وفي سنة ٧١١ه (١٣١١م) خرج الامير مهنا عن طاعة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بسبب حركة قراسنقر . واستمر خروج امير العرب عن طاعة الماليك مدة ربع قرن .

<sup>(</sup>۱۸) العبر ، جه ص ۹۶۱ .

<sup>(</sup>۱۹) ألسلوك ، ج1 ص ۸۸۲ -- ۸۸۷ ، ولم اجد عند غير المتريزي ما يدل على اشتراك آل نضل في هسذه الموقعة ، وما ذكره المتريزي ليس دقيقا ، فقد قال ان الامير عيسى بن مهنا وقف على رأس ميمنة جيش السلطان ، وعيسى هذا توفي سنة ٦٩٤ه (٣٢٠٠م)، وهذه المعركة كانت سنة ٢٩٩ ه ( ١٣٠٠م ) ، ويبدو انه وقع خلط عند المتريزي او ناسخه بين موقعة حمص سنة ، ١٨٨ه التي اشترك فيها عيسى وبين هذه المعركة التي لم يشترك فيها ابنه مهنا ،

<sup>(</sup>۲۰) **السلوك ،** ج1 ص ۹۳۳ .

<sup>(</sup>٢١) البداية والنهاية ، ج١٤ ، ص ١٦٠

<sup>(</sup>۲۲) مسالك الابصار ، ج۲۹ ورقة ٥٦ .

<sup>(</sup>٢٣) كان يلجاً امراء العرب في بعض الاحيان الى التتار بسبب خلافاتهم الداخلية ، مثل ما حدث لاحمد بسن عميره الذي ذهب الى بلاد التتار وحارب امير الموصل وكسره، وولاه خدابنده، سلطان التتار ، امارة الموصل ، عبتي غيها مدة ثم رجع الى بلاد الشام، الدرر الكامنة ، ج١ ص ٢١٨ ، تاريخ العراق بـــين احتلالين ، ج١ ص ٢١٨ – ١٢ ٠

وفي خلال فترة خروج مهنا عن طاعة سلاطين الماليك هذه المرة ، حاول المرب العرب الاستفادة من الماليك والتتار في وقت واحد ، فقد قسال ابن فضل العمري ، المعاصر لمهنا: «كان الاخوين (الاخوان) (مهنا بن عيسى ، وفضل الذي بقي عليال الطاعة) متفقين في الباطن مختلفين في الظاهر » (٢٤) . ويؤكد ذلك ما ذكره مهنا لابنائه واخوته \_ عندما الحوا عليه بالعودة الى طاعة سلطان الماليك بعد الصلح الذي عقد بين المماليك والتتار \_ اذ قال: « فاكتفوا بما اقول لكم وكلوا رزق هذا الرجل ، فوالله لولا مهنا ما رأيتم شيئا من هذا ، ودعه يطعمك علي فالهناء لكم » (٥٠) . وصارح موسى بن مهنا السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمثل ذلك فقال « والله يا مولانا السلطان ، واطاعك مهنا ما كنا عندك بهذه المنزلة ، والله ان عصيانه عليك جيد لنا ، والله لو اطعناك ما اطقناك ، فاحمر وجه السلطان خجلا » (٢٢) .

واخذ امراء العرب من آل غضل بن ربيعة الاقطاعات من التتار اضاغة الى ما كان لهم من الاقطاعات من الماليك . وعلق ابو الفداء ، المؤرخ المعاصر ، على ذلك بقول له دلالته:

« واستمر مهنا على ذلك يأخذ الاقطاعين بالشام والعراق ويصل اليه الرسل من الفريقين وخلعهما وانعامهما وهو مقيم بالبرية ينتقل من شط الفرات من منازله لا يروح الى احد من الفئتين . وهذا امر لم يعهد مثله ولا جرى نظيره غان كلا من الطائفتين لو اطلعوا على احد منهم انه يكتب الى الطائفة الاخرى قتلوه لساعته ولا يمهلونه ساعة » (۲۷) .

ولكي يستطيع آل فضل الاحتفاظ باقطاعاتهم التي حصلوا عليها من المماليك والتتار، كان لا بد لهم من القيام باعمال ترضي الفئتين . ففي سنة ٧١٢ه ( ١٣١٢م ) اشترك سليمان بن مهنا في حصار الرحبة الذي قام به خدابندا ملك التتار وقراسنقر (٢٨) . وقام سليمان ايضا بعد ثلاث سنوات من حصار الرحبة بالاغارة على تدمر ونهبها ، ووصل في غارته الى قرب البيضاء بين القريتين وتدمر (٢٩) .

<sup>(</sup>۲٤) مسالك الابصار ، ج٢٩ ورقة ٥٠ ، ورقة ١٠١ .

<sup>(</sup>۲۵) المصدر ذاته ، ورقة ۱۰۱ ،

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ العراق بين احتلالين ، ج1 ص ٦٦) عسنعقد المجمان للعيني ، ج٢٢ ص ٢١٦ ·

<sup>(</sup>۲۷) المختصر ، ج ٤ ص ٧١ ·

<sup>(</sup>۲۸) الدر الفاخر ، ۲۰۱ – ۲۲۶ ، السلوك، ج٢ ص١١٩٠

<sup>(</sup>٢٩) السلوك، ج٢ ص ١٤٥، تاريخ العراق بين اهتلالين ، ج١ ص ٣٥٠ ·

اما بالنسبة لامراء آل فضل الذين كانوا لا يزالون في طاعة سلطان الماليك فقد حاولوا الحد من تخريب الامراء الخارجين عن الطاعة من ناحية ، والقيام باعمال ترضي المماليك من ناحية اخرى ، ومن ابرز الاعمال التي قام بها الامير محمد بن عيسى خدمة لدولة المماليك، قضاؤه على فتنة الشريف حميضة امير مكة (٣٠) ، فقد التجأ هذا الشريف بعد خروج امرة مكة عنه ، الى التتار ، وطلب منهم ارسال جيش معه لغزو مكسة وامتلاكها ، وتدمير قبري ابي بكر وعمر ، فاغتنم اهل السنة لهذا الامر كثيرا (٣١) ، لكن محمد بن عيسى جمع جمعا من العربان وقصد جيش التتار الذي قدم مع الشريف حميضة فكسره ونهبه واخذ جميع ما كان معه من الاموال ، وكان من جملة ما استولى عليه محمد بن عيسى من التتار « الفوس والمعاول التي هيأؤها لنبش الشيخين » (٣٢). وكافأ السلطان الملوكي الناصر محمد بن قلاوون امير آل فضل على هذا العمل وثبته في اقطاعه معرة النعمان .

واستمر الامير مهذا يأخذ الاقطاعات من التتار ، لكنه لم يؤيدهم ضد المماليك ، ولم يطلب مساعدتهم للانتقام من المماليك ، على الرغم من انتشار الاخبار في بلاد الشام بانه كان يريد الاستنصار بالتتار على المماليك (٣٣) . وقد عبر الامير مهذا عن وجهة نظره حول هذه الاخبار في جوابه لملك التتار عندما سأله الملك عن سبب حضوره الى بلاد التتار ، فقال « نحن ناس عرب وعلينا طاعة مفروضة للملوك ، ورأينا من سلطاننا (سلطان المماليك ) امر فخشينا عاقبته فخرجنا عن طاعته فسير يقول اخرج من بلادي، خرجت من بلاده الى بلادك ونزحت من طاعته ، فان قبلتنا اقمنا وان كنت تكره جوارنا رحلنا عنك فالبر للبدوى متسم » (٣٤) .

وفي سنة ٧٢٠ه ( ١٣٢٠م ) تم الاتفاق بين المماليك والتتار ، وعقدت اتفاقية للصلح بينهما ، وتضمنت هذه الاتفاقية شروطا تتعلق بالقبائل العربية ، فقد طلب ابو سعيد ، ايلخان النتار ، من السلطان المهلوكي الناصر محمد بن قلاوون الامتناع عن ارسمال العرب والتركمان للاغارة على بلاد التتار ، ووافق سلطان المماليك ، في رسمالته

<sup>(</sup>۳۰) الدررة الكامنة ، ج٢ ص ٧٨ - ٨١ .

<sup>(</sup>٣١) الدرر الكامنة ، ج٢ ص ٨٠ ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ج١ ص ١٤١ - ٢٢ عن عقد الجمان ، ج٢٢ (دون تحديد للصفحة) .

<sup>(</sup>٣٢) المصادر ذاتها في الحاشية رقهم ٣١ ، والصفحات ذاتها .

<sup>(</sup>٣٣) المختصر ، ج٣ ص ٩١ ، مسالك الابصار ، ج٢ الاوراق ٥١ ــ ٢٥ .

<sup>(</sup>٣٤) مسالك الابصار ، ج ٢٩ ورقة ١٥ .

الجوابية ، على ذلك شرط ان يمتنع ملك التتار عن ارسال الغارات الى بلاد المماليك ، وان لا يسمح لآل مهنا ، الخارجين عن طاعة المماليك ، بالدخول الى بلاد التتار ، وان يتعاون المماليك والتتار على حرب آل مهنا (٢٥) .

وبدأ آل مهنا ، نتيجة لاتفاق الماليك والتتار عليهم بالاعتداء على طرق المواصلات في البادية . فاعترض سليمان بن مهنا رسل الماليك العائدين من بلاد التتار واستولى على ما كان معهم من التقادم والهدايا التي ارسلها ايلخان العراق وفارس الى سلطان مصر . وبرر سليمان عمله هذا بقوله ان « البلاد التي للملك الناصر طردنا منها ، وخرجنا عن طاعته ، واعطى اخبازنا لغيرنا من العرب ، وما بقي لنا معاش ومكسب الا قطع الطريق واخافة السبل والذي معكم نأخذه » (٢٦) . وفي نفس الوقت قرر مهنا اعتراض ركب كبير للحجاج كان قد سار من العراق بعد عقد الاتفاق مباشرة ، فارسل الى الحجاج مع رسوله طالبا منهم : « لنا خفر عليكم خمسة الاف دينار ، وبذلك جرت العادة من العرب » (٢٧) ، لكن الحجاج رفضوا دمع الخفارة مستندين الى الاتفاق للاذي تم بين « ملك مصر وملك بغداد والموصل » ، وانه لولا معرفتهم بذلك الاتفاق للخرجوا من بلادهم (٢٨) .

وعندما عرف الملك الناصر محمد باعتراض مهنا لركب العراق ، ارسل الى سيف ابن غضل طالبا منه التدخل لانه ، كما تال السلطان له ، « ما عملت اباك اميرا على العرب الا ان يمنع مهنا واولاده من التعرض لبلادي » (٢٩) . فتوجه سيف بناء على رغبة الملك الناصر ورغبة والده بالى حيث كان يقيم مهنا ، وطلب منه عدم التعرض للركب العراقي ، لكن مهنا امتنع ب في البداية بعن قبول وسلطته على اساس انه « ما لابيك فانه يأكل خبز مهنا وانت تأكل خبز اولاده ولم تحفظون البلاد وتراعون حق السلطان في كل ما يقصده ؟ فأنتم تأكلون الاخباز ومهنا يأكل من كسب سيفه وكيف ارجع عن هذا الركب العراقي وفيه مكسب يقوت لمهنا سنة كاملة ، واذا اخذت بحقي فانسي

<sup>(</sup>۳۵) السلوك ، ج٢ ص ٢٠٩ ـ ٢٢٠ ، تاريخ العراقيين اهتلالين ، ج١ ص ٢٩٩ عن عقد الجمان ، ج٢٢ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ العراق بين احتلالين ، ج اص ٤٦٩ عن عقد الجمان (دون تحديد الجزء والصفحة ) ، وتسدد اطلق سليمان الرسل بسبب رجاء صديق له كان معهم ،

<sup>(</sup>٣٧) المصدر ذاته ، ج١ ص ٢٦٦ ، عن عقد الجمان ، ج ٢٢ ( دون تحديد الصنحة ) .

<sup>(</sup>٣٨) **المصدر ذاته ،** ج١ ص ٢٦٦ ·

<sup>(</sup>٣٩) تاريخ العراق بين اهتلالين ، جا ص ٢٦] .

رجل ما انا تحت طاعة سلطان مصر ولا سلطان العراق وانما آكل من سيفي » (٠٠) لكن الامير سيف الح عليه حتى قبل بتخلية سبيل ركب الحجاج (٤١) .

وفي الفترة التالية لوغاة الامير مهنا ( ١٣٣٥/١٥ م) بدأت مرحلة جديدة مسن الماليك والتتار ، لم يكن دور العرب غيها واضحا الى حد كبير ، غالمسادر المعاصرة لهذه الفترة تورد بعض الاخبار المتفرقة التي تدل على تعاون امراء آل مهنا مع سلاطين الدولة الجلائرية في العراق (٢٤) ، وكان يتم مثل هذا التعاون في الاوقات التي كان يخرج غيها بعض امراء العرب عن طاعة السلطان المملوكي ، ففسي سنة ٨٧٨ (١٣٣٨م) توجه حيار بن مهنا وجماعته من العرب الى العراق والتحقوا بالشيخ حسن الكبير سلطان العراق (٣٤) ، وبعد ذلك بمدة ثار غياض بن مهنا وقرر الاتصال بالتتار وشفسع ليحثهم على اخذ بلاد الشام ، الا ان صاحب ماردين منعه من الاتصال بالتتار وشفسع به لدى السلطان المهلوكي الذي اعاد الى غياض اقطاعه ، وساعد حيار بن مهنا صاحب بغداد في حرب جماعة من العرب في برية العراق (٤٤) .

ووقع في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) حوادث تدل على تأييد امراء آل مهذا للتتار (٤٥) . وكانت اهم حادثة من هذه الحوادث اتصال تيمورلنك ملك التتار بالامير نعير بن حيار ، امير العرب الخارج عن طاعة سلطان المماليك . فارسل تيمورلنك الى نعير خلعة حتى يستميله الى جانبه ، وقبل امير العرب الخلعة ولبسها (٤١) لكنه لم يقدم للتتار خدمات تذكر (٤٧) .

<sup>(</sup>٠)) تاريخ العراق بين اهتلالين ، ج١ ص ٢٦) عن عقد الجمان للعيني ، ج٢٢ (دون تحديد الصفحة ) .

<sup>(</sup>۱)) **المصدر ذاته ،** ج۱ ص ۲۲) .

<sup>(</sup>٢)) وجلائر قبيلة مغولية كبيرة قدمت خدمات جليلة للايلخانيين .

Al-Feel, The Historical Geography of Iraq, pp. 39 - 40.

<sup>(</sup>٢٦) المسلوك ، ح٢ ص ٥١) والشيخ حسن الكبير هو صاحب العراق بين ١٣٣٧م و ١٣٥٦م .

<sup>·</sup> ۱۸ ص ۲۶ ملسلوك ، ج۲ ص ۸۱۵ ،

<sup>(</sup>٥)) انظر البدابة والمنهاية ، ج١٤ ص ٢٦٦ - ٢٦٧ ، ص ٣١٣ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ الاوراق ١٣٢ ب ، انظر البدابة والمنهاية ، ج١٤ ص ٢٦٦ ، ص ١٥١ ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج١ الاوراق ١٣٢ ب ،

<sup>(</sup>٢٦) ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ٩٣ ب .

<sup>(</sup>٤٧) وسبب عدم نأبيد نعير لتيمور لنك يرجع الى النجاء احمد بن اويس سلطان العراق ــ الذي هرب مـــن العراق العراق المام تيمورلنك ــ الى نعير ، ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ١٢ ب ،

وعاد الامير نعير الى طاعة سلطان الماليك ، وارجع السلطان اليه اقطاعه (٨٤). ووقف امير العرب الى جانب قوات الماليك عندما استعدت هذه القوات لمجابهة جيوش تيمورلنك التي توجهت الى بلاد الشام سنة ٨٠٣ه/١٤٠٠م (٩٤) .

نرى مما تقدم ، انه كان لامراء العرب من آل فضل (خاصة آل مهنا) دور في الصراع بين المماليك والتتار ، فقد ايدوا في البداية المماليك ضد التتار ، لكنهم كانوا على استعداد للجؤ الى التتار ومساعدتهم في الفارات على بلاد الشام في الاوقات التي كانت تخرج فيها الامرة والاقطاعات عن آل مهنا الى اقربائهم من آل فضل بن عيسى وآل على ابن حديثة .

وعرف امراء العرب اهميتهم لكل من المماليك والتتار ، فحاولوا الاستفادة مسن المجانبين المتنازعين ، واخذوا الاقطاعات من المماليك والتتار ، والتي كانت تشمل احيانا مناطق كثيرة من الشمام والعراق ، واما اذا فشل امراء العرب في الاستفادة من المماليك والتتار لل نتيجة لاتفاق المجانبين للفقد كانوا يلجأون الى البادية ، حصنهم الامين ، ويبداون بالاعتداء على طرق المواصلات ويستولون على ما كانوا يجدونه مع القوافل التجارية ومواكب الحجاج من اموال ومتاع ،

<sup>(</sup>٨٤) **السلوك ، ج٢** ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٩٩) ذيل تاريخ الاسلام ، ج٢ ورقة ١٧١ أ ، بدائــع الزهور ، ج١ ص ٣٢٦ .

الفصل السابع

دور الامسارة الطائية

في بسلاد الشسام

4

•

---

•

قال ابن خلدون عن العرب الذين قاموا بالفتوحات الذين نصروا « الايمان والملة ، ووطدوا اكناف الخلافة »:

« . . . هؤلاء كلهم انفقتهم الدولة العربية الاسلامية ، غنبا منهم الثغور القصية ، واكلتهم الاقطار المتباعدة ، واستلحمتهم الوقائع المذكورة ، غلم يبق منهم حي يطرق ولا حلة تنجع ولا عشير يعرف ، ولا قليل يذكر . . . متفرقين في الامصار ألوى الخمول بجملتهم ، فتقطعوا في البلاد ، ودخلوا بين الناس فامتهنوا واستهينوا واصبحوا خولا للامراء ، وبهما للذائذ وعالة على الحرف ، وقام بالاسلام والملة غيرهم ، وصار الملك والامر في ايدي سواهم . . . فغلب اعاجم المشرق من الديلم والمسلجوقية والاكراد والغز والترك على ملكه ودولته ، غلم يزل مناقلة غيهم الى هذا العهد » .

العبر ، ج٦ (ط. بيروت) ص٦

ثم قال:

« ٠٠٠ واندرج العرب اهل الحماية في القهر واختطلوا بالهمج ولم يراجع والم الموال البداوة لبعدها ، ولا تذكروا عهد الانساب لدروسها غدثروا وتلاثموا شمأن من قبلهم ومن بعدهم ، سنة الله قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

« وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة بالقفار واقاموا احياء بادين لــــم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة غلم يتورطوا في مهلكه الترف ولا غرقوا في بحر النعيم ، ولا غقدوا في غيابات الامصار والحضارة » .

العبر ، ج٦ ص ٦٠٠٧

« . . . واعتز بعض اهل هذا الجيل (الفقرة السابقة) غربا وشرقا فاستعملتهم الدول وولوهم الامارة على احيائهم واقطعوهم في الضاحية والامصار والتلول واصبحوا جيلا في العالم ناشئا ، كثروا سائر اهله من العجم . ولهم في تلك الامارة دول فاستحقوا ان تذكر اخبارهم وتلحق بالاجيال من العرب سلفهم . . . »

العبر ، ج٦ صص ٧ــ٨

ويطلق ابن خلدون عليهم اسم « العرب المستعجمة » .

ومن هؤلاء العرب ، في ارض الشام :

« بنو حارثة بن سنبس وآل مراء من ربيعة اخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشمام والعراق ونجد . . . فلنذكر الان خبر اولاد فضل امراء الشمام والعراق من طيء فنبين (حال) (٢) اعراب الشمام جميعا » .

العبر ، ج٦ ص ١١

<sup>(</sup> ٢ ) او « نبهم يتبين حال اعراب » . العبر ، ج٦ ص١١ حاشية (٢) عن نسخة اخرى ٠

ظهرت الامارات القبلية في العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام في فتسرات تسلط غير العرب من اتراك وبويهيين وسلاجقة ومماليك على هذه المناطق . فقيام الامارة الحمدانية في الموصل والجزيرة — ثم امتداد نفوذها الى حلب وبلاد الشام جنوبا حتى دمشق والبادية — كان مرافقا لفترة التسلط التركي ثم البويهي على الخلاف—ة العباسية . وكانت بدايات الامارة الطائية في جنوبي فنسطين وشرقي الاردن مرافقة لقيام الدولة الفاطمية في مصر وامتداد نفوذها الى بلاد الشام شمالا حتى دمشق .

ويلاحظ ، من ناحية اخرى ، انه لم تقم امارات عربية قبلية ، كتلك التي بدأت تظهر من النصف الثاني للقرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) ، قبل سيط رة الجماعات غير العربية على امور العراق والجزيرة وبلاد الشام ، فاذا استثنينا الامارة المحدانية ، فان ظهور المارات اسد وعقيل وخفاجة وكلاب وكلب وطيء ( وحتى بني مروان الاكراد ) كان من بداية النصف الثاني للقرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) .

وكانت الفترة التي بدأت تظهر فيها الامارات القبلية هي فترة الانقسام الداخلي في العالم الاسلامي (والخلافة العباسية بشمكل خاص ) والنزاع بين الخلفاء العباسيين والمناطين عليهم من بويهيين وسلاجقة ) والصراع بين العباسيين والخلافة الفاطمية التي كانت تطمع بمد نفوذها على المنطقة (العراق والشمام والجزيرة الفراتية) باجمعها.

وقد ضعفت معظم الامارات القبلية وكادت تتلاشى في بداية استيلاء السلاجقة على الخلافة العباسية والجزيرة وبلاد الشام ، وربما كان سبب هذا الضعف والانحلال ان السلاجقة كانوا قوة موحدة تمكنت من فرض سيطرتها على الجميع ، ولكن انقسام قوة السلاجقة على نفسها بحيث اصبحت تعيش في صراع داخلي دائم ادى الى عسودة القبائل الى المسرح السياسي في المنطقة .

ومما زاد في الفوضى السياسية في المنطقة ، وساعد في استرداد القبائل لقوتها، مجيء الصليبين وتكوينهم عددا من الامارات والممالك في الجزيرة الفراتية وعلى طول ساحل بلاد الشام ، وقد صار الصليبيون ، منذ بداية القرن الثاني عشر الميلادي ، قوة لها اثرها في تاريخ هذه المنطقة .

ومن القبائل التي استعادت نفوذها من بداية القرن السادس الهجري ( الثانسي عشر الميلادي ) قبيلة طيء ( آل مرا و آل فضل ابني ربيعة ) التي اخذت منذ ذلك الوقت

تلعب دورا متزايدا في حياة بلاد الشمام السياسية ، حتى اصبح لها - في نهاية دولة الايوبيين وفي دولة المماليك - الامرة على جميع القبائل الاخرى .

ان البحث عن دور القبائل العربية في الحياة السياسية لبلاد الشمام وباديتها ، وعلاقات هذه القبائل بالدول التي قامت في هذه المنطقة ، يقود بالضرورة الى البحث عن الاسس التي كانت تقوم عليها هذه العلاقات والتي قررت الدور الذي كان للقبائل في البلاد التي خضعت لنفوذ هذه الدول ، وهذه الاسس كانت تستند الى نقطة يمكن اعتبارها الاساس الذي تركزت حوله العلاقات بين القبائل وبين الدول ، هذه النقطة هي « المصالح المشتركة » التي جمعت بين المارات القبائل وبين الدول المتتابعة التي قامت في المنطقة المهتدة من مصر الى العراق ،

فماذا كانت مصالح القبائل ؟ وماذا كانت مصالح الدول ؟ من العلاقات التي كانت مين الطرفين ؟

كانت تتلخص مصالح القبائل ، من مشاركتها في الحياة السياسية للمنطقـة ، بالمكاسب المادية التي كانت تحصل عليها سواء أكانت هذه المكاسب نقدية مما كان يعطى لها من الجهات التي شاركتها ، او عينية من المغانم التي كانت تحصل عليها ، وقد كانت هذه المكاسب موردا من موارد رزقها يضاف الى مواردها التقليدية التي لم تكن ثابتة \_ تنقص وتزيد حسب الظروف نتيجة للفزو \_ نظرا لطبيعة الحياة البدوية ، وتتمثل هذه الموارد التقليدية بتربية الابل والماشية ، وبالقليل من الزراعة ( ان وجدت في مواطن الاستقرار ) ، وبالمكاسب التي كانت تحصل عليها القبائل عندما كانت تشارك في الحروب ، وبالتجارة في مواسم الحج وغيرها من المواسم ، فهل كانت هذه الموارد كافية لحياة القبائل ؟ يبدو أن القبائل التي كانت تسكن البادية قد اكتفت خلال القسم الاكبر من القرون الثلاثة الاولى من الاسلام ، بهذه الموارد المحدودة . وسبواء أكان هذا الاكتفاء بسبب قناعتها بتحصيل ما هو ضروري لبقائها أو بسبب قوة الدولة خلال هذه الفترة \_ العامل الذي كان يمنعها من الاعتداء على المصالح العامة وحقوق الآخرين \_ فاننا لا نلاحظ ان القبائل كانت تعتدي على مصالح الدولة خاصة طرق المواصلات وما كان يمر بها من قوافل حجاج وتجارة ، او على الارياف والحواضر ومن كان يسكنها . وقد بدأت هذه الاعتداءات وفرض الخفارات والاتاوات على الحجاج والتجار في نهاية النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ، مع بداية تسلط الفئات غير العربية من تركية ( وبويهية ) وسيطرتها على الدولة والجيش . وهو ذات الوقت الذي بدأت

تظهر فيه الامارات البدوية التي كانت على استعداد لتقديم خدماتها \_ اذا كان في مثل هذا العمل خدمة لمصالحها \_ لهذا الجانب أو ذاك من الفئات المسيطرة على المنطقة التي كانت بدورها على استعداد لقبول خدمات القبائل والاستعانة بها في تحقيق مصالحها المتعددة .

ويمكن أن نلخص مصالح الدول التي كانت على علاقة مع القبائل بما يلي:

اولا ، المحافظة على الامن والاستقرار في المناطق التي كانت تتبع الدولة أو الدول،
ومنع القبائل من الاعتداء على الارياف والحواضر.

ثانيا 6 المحافظة على طرق المواصلات \_ البريد والتجارة والحجاج \_ الهام\_\_ة لحياتها: البريد للاتصال بين بلادها 6 والتجارة لاقتصادها 6 والحجاج لهيبتها وسمعتها.

ثالثا ، المساعدة في الحروب ، فقد كانت القبائل قوة عسكرية لها اساليبه الخاصة في الحروب والتي كان لها اثرها ، في حالات كثيرة ، في هزيمة الاعداء ، يضاف الى ذلك التجسس ، ومعرفة الطرقات في البادية معرفة جيدة الامر الذي لم يكن ممكنا بالنسبة للقوات الغريبة عن المنطقة والقادمة من الشرق ( الديالمة والاتراك ) ومسسن الغرب ( الفاطمية ) .

رابعا ، الاستمانة بالقبائل في القضاء على الفتن والثورات الداخلية . خامسا ، تزويد الجيوش (خاصة زمن الماليك) بما كانت تحتاج اليه من الخيل والابل .

وكانت المصلحة المشتركة هي الرابطة التي جمعت بين الامارات القبلية والدول في بلاد الشام وباديتها ، ومن البداية وجدت هذه الدول صعوبة في التعامل مع القبائل ، فقد كانت هذه القبائل تعيش متنقلة بين مصايفها ومشاتيها ، لها مواطن لكن ليس لها وطن او ارض تعيش من نتاجها ، فالارض والبلاد ارض وبلاد هذا السلطان او ذاك كائنا من كان .

وعدم ارتباط القبائل بالارض معناه عدم ارتباطها بدولة ، غالدولة في نظرها دولة السلطان المسيطر وليس دولتها ، وولاء القبائل لاي دولة كان مرتبطا بمصلحتها ، غاذا انتهت المصلحة انتهى الولاء ، وعند ذلك تبدأ القبائل في البحث عن مصدر جديد لمصلحتها

وولائها (٣) ، غان لم تجد هذا المصدر الجديد غانها كانت تلجأ الى البرية ، غالبرية للبدو هي الموطن وغيها متسع لهم دائما .

وبالاضافة الى فقدان الارتباط بالارض والولاء للدولة ، لم يكن للقبائل ولاء حقيقي لعقيدة دينية يدفعها الى الوقوف الى جانب المسلمين ضد اعدائهم ، والامثلة التي توضح ذلك كثيرة ، فتعاون القبائل العربية مع الروم والصليبيين والتتار ، ونهبه لحيوش المسلمين وقت هزيمتها في الحروب ، تتردد كثيرا في الاخبار ، ومن الاسباب التي اثارت نقمة المؤرخين المعاصرين \_ ومعظمهم من اهل المراكز الحضرية ومن المتدينين \_ عليه\_\_\_ا .

فكيف يمكن ، والحالة هذه ، التوفيق بصورة دائمة او شبه دائمة بين مصالح القبائل ومصالح الدول التي قامت في هذه المنطقة ؟ في رأيي ان انشاء امارة العرب واعطاءها لاقوى القبائل واكثرها نفوذا \_ آل فضل من طيء \_ مع قلة عددها (٤) ، هو الحل الذي توصل اليه الايوبيون ، والذي نظمه وثبته المماليك . فقد تمكن المماليك عن طريق امارة العرب الرسمية من تحديد دور القبائل بالشكل الذي يخدم الدولة على افضل وجه ، ومن ارضاء امراء القبائل باعطائهم الامتيازات من اقطاعات وهبات ، وهؤلاء الامراء هم الذين قال عنهم ابن خلدون : « فاستعملتهم الدول وولوهم الامارة على احيائهم واقطعوهم في الضاحية والامصار والتلول واصبحوا جيلا في العالـ من اشئنا » (ه) .

وكان انشاء امارة العرب ، وتعيين الامراء على القبائل ، وربطهم بجهاز الدولة، الحل المناسب ـ وان لم يكن الحل المثالي ـ الذي ادى الى نتائج ايجابية تظهر واضحة من دور القبائل في بلاد الشام في فترة المماليك البحرية على الرغم مما كانت تقوم بــــه

<sup>(</sup>٣) من الامثلة التي توضح ذلك ، وان كان يرتبط بامارة حلب المرادسية في النصف الثاني من القسيرن المخامس المجري / الحادي عشر الميلادي ، ما قاله محمود بن صالح بن مرداس اميرها عند بدأ زحف السلاجة الى الشام :

<sup>«</sup> تد ذهبت دولة المصريين ( الفاطميين ) ، وهذه دولة جديدة ومملكة سديدة ونحن تحت الخسوف منهم ، وهم يستحلون دماءكم لاجل مذهبكم ( الشيعة ) ، والرأي ان نقيم الخطبة خوف ان يجيئنا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل ، ، ، فأجاب مشابخ البلد الى ذلك فلبس المؤذنون والخطباء السواد ( شمار العباسيين ) » ،

<sup>( } )</sup> **مسالك الابصار** ، ج٣ ص ٧} ٠

<sup>(</sup> a ) العبر ، ج١ ص ٧ ٠

هذه القبائل احيانا من اعمال كانت تؤثر على هذه الايجابية وتحولها الى سلبية تتمئل بالتخريب والنهب والاسلب والاعتداء على طرق المواصلات .

ولتوضيح ما تقدم سنأخذ تاريخ فروع قبيلة طيء في بلاد الشام كمثال على موافقة الاحداث في تاريخ القبائل على النقاط الرئيسية التي ذكرت في ما سبق من هذا الفصل وبذلك نستطيع ، كما قال ابن خلدون ، ان نبين « (حال ) اعراب الشام جميعا » (٦).

لقد ميزنا في تاريخ فروع طيء ، كما عرض في هذه الدراسة ، بين مرحلتين : مرحلة ما قبل الامارة الرسمية التي امتدت فترة قرنين ونصف قرن ، ومرحلة الامارة الرسمية التي امتدت مدة قرنين بالنسبة لهذا البحث . ومع ان هدفنا هو دراسة دور واثر آل فضل وغيرهم من بني ربيعة في المرحلة الثانية ، غان تبين المعالم الرئيسية للمرحلة الاولى يساعد في معرفة ما طرأ من تغير على الدور والاثر في المرحلة الثانية نتيجة لقيام الامارة الرسمية .

## المرحلة الاولى: الامارة غير الرسميسة

قدم آل الجراح من طيء الى بلاد الشمام ــ على الارجح ــ في بداية النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) ، واستقروا في المناطق الجنوبية مــن فلسطين وشرقي الاردن ، واقاموا امارة قبلية في هذه المناطق ، لكنهم لم يفقدوا ارتباطهم بالبادية والجبلين ــ أجأ وسلمى ــ موطن قبيلة طيء الاصلي ، وملجأ آل الجراح الامين في وقت الشــدة .

ولم يكن يهم آل الجراح ومن كان معهم من طيء امر الارض التي تغلبوا عليها ولا أمر الدولة الفاطمية التيكانوا تابعين لها . وكل ما كان يهمهم من السيطرة على الارض والارتباط بالدولة هو ما كانوا يستفيدونه من الضرائب التي كانوا يفرضونها على اهل فلسطين والاردن والتي كانت تؤدي احيانا الى هجرة السكان من البلاد والى خراب المدن العامرة . واما ما كانوا يستفيدونه من الدولة فقد تمثل بالاقطاعات التي كانوا يحصلون عليها من خلفاء الفاطميين .

وكان اهم مورد آل الجراح هو تأجير خدماتهم في الحروب لمن كان يدفع اعلى ثمن، للفاطميين ومن حكم بعدهم بلاد الشمام او لاعدائهم ، وكان في تلك الخدمات مكسم آل

<sup>(</sup>٦) **العبر ،** ج٦ ص ١١ ٠

الجراح من ناحيتين : الاولى ما كان يدفع نقدا للأمير وقبيلته ، والثانية ما كان يعطي لهم عينا من الاقطاعات والهدايا ، وما يضاف الى ذلك مما كان يؤخذ من المغانم مسن رجال ومتاع . والامثلة على المساعدات التي قدمها آل الجراح مقابل المال كثيرة منها : تخلي آل الجراح عن القرامطة مقابل المال الذي دفعه الفاطميون لهم ، وتأييدهم افتكين التركي في بداية حركته ثم التخلي عنه واسره وارساله الى الخليفة الفاطمي مقابل مبلغ من المال ، وتخليهم عن الفاطميين والانضمام الى اتسز بن أوق الخوارزمي القائدد السلجوقي ــ وذلك في بداية سيطرته على الشام ــ ثم تركه والرجوع الى تأييدد الفاطميين مقابل المال ، مما ادى الى هزيمة اتسز امام الفاطميين ، وامساكهم احد الاشراف « وبيعه » من الافضل بن بدر الجمالي حتى قال الناس في دمشق « اما هدده علاتهم ؟ » (٧) .

هذا زمن الفاطميين ، فماذا كان دور آل ربيعة من طيء زمن آل طغتكين والزنكيين والايوبيين ؟ ضعف دور قبيلة طيء ، نتيجة لاستيلاء السلاجقة والصليبيين على بلاد الشام ، لفترة قصيرة ، اخذوا بعدها يشاركون — منذ بداية القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) — في الاحداث التي كانت بين اصحاب دمشق من آل طغتكين وآل زنكي والايوبيين وبين الصليبيين ، وفي هذه الفترة كانت هنالك مصلحة مشتركة بين بني ربيعة من طيء وحكام دمشق ، فقد وقف مرا بن ربيعة الى جانب حكام دمشق في حروبهم مع الصليبيين ، بينما كان فضل بن ربيعة تارة الى جانب الاتراك وتارة الى جانب الصليبيين ، وقد اغضب فضل بتذبذبه صاحب دمشق فطرده ، من الشام ، فذهب الى العراق ، ثم رجع من هناك ليستقر هو وعربه قريبا من حمص وحماه .

وقد استفاد الاتراك من العرب في هذه الفترة في عدة مجالات منها: التجسس على الصليبيين وتزويد الاتراك باخبارهم ، والاشتراك في الحروب خاصة الكهائن التي برعوا فيها ، وعدم التعرض لطرق المواصلات .

وكان استمرار التوافق في المصالح بين العرب من ربيعة طيء وبين اصحاب مصر ودمشق ـ او اي منهما ـ خلال هذه الفترة مرتبطا بالامتيازات التي كان يحصل عليها العرب ، خاصة الاقطاعات . اما اذا انقطعت هذه الامتيازات ، فان ذلك كان يعني خروج العرب عن الطاعة واثارتهم الفتن ، وربما ادى الى تعاونهم مع اعداء المسلمين

<sup>(</sup> ٧ ) ذیل تاریخ دمشق ، ص ۹۶ .

اذا كان هؤلاء الاعداء على استعداد لدفع المال مقابل الخدمات التي كان الاعراب على استعداد لتقديمها دون ان يكون هنالك وازع من ولاء لارض او دولة او دين .

ومن الامثلة التي توضح عدم ارتباط آل الجراح وآل ربيعة من طيء ، في هده الفترة ، بأي من انواع الولاء المذكورة ما رايناه من التجاء آل الجراح زمن الفاطميين اكثر من مرة الى ملك الروم طالبين مساعدته وحمايته وواضعين انفسهم تحت تصرفه ، ومثل ذلك ما كان من علاقتهم مع الصليبيين الامر الذي ادى الى طرد فضل بن ربيعة وعربه من الشام ، وما اتخذه صلاح الدين الايوبي الاول من اجراءات ضد عرب الكرك بسبب مساعدتهم للصليبين .

### الفترة الثانية: الامسارة الرسميسة

في مطلع القرن السابع الهجري انشئت امارة العرب الرسمية واعطيت آل فضل ابن ربيعة من طيء الذين كانوا ينزلون على اطراف البادية قرب حمص وحماه وحلب وقد ساعدت ظروف القبائل الاخرى هؤلاء العرب في الوصول الى ذلك المركز . فبنو كلاب \_ اصحاب امرة العرب غير الرسمية حتى ذلك الوقت \_ كانوا ضعفاء متوزعي الولاء بين عدة امراء ولم يظهر بينهم شخصية توحدهم \_ وكذلك الامر بالنسبة آل بشار في منطقة حلب (٨) \_ حتى فقدوا زعامة العرب التي كانت لهم واصبحوا من احلاف آل في منطقة حلب (٨) \_ حتى فقدوا زعامة العرب التي كانت لهم واصبحوا من احلاف آل من سيطرة على جميع فروع طيء الشام واكتفوا بما اعطوا زمن الماليك من امرة على العرب في « البلاد القبلية » مع بقائهم رسميا تحت طاعة امراء كل « عرب الطاعة » \_ المحدود ، كما كانوا على استعداد لتولي امرة العرب علمة اذا منحهم اياها سلطان المحدود ، كما كانوا على استعداد لتولي امرة العرب علمة اذا منحهم اياها سلطان الماليك ، الامر الذي كان يحدث احيانا بسبب خروج آل فضل عن الطاعة ، ولما بقية الماليك ، الامر الذي كان يحدث احيانا بسبب خروج آل فضل عن الطاعة ، ولما بقية عبائل بلاد الشام فقد كانت ترتبط بالسلاطين مباشرة كالقبائل التي كانت مسؤولة عن طرق البريد بين مصر والشام ، وبني عقبة (٩) وبني مهدي ، والتي لم يكن لها اهمية بالقارنة مع آل فضل .

<sup>(</sup> A ) مسالك الإبصار ، ج٣ ص ١٥ ·

<sup>(</sup> ٩ ) ذكر ابن فضل الله العبري ان السلطان الحق بني عقبة بآل فضل وآل مرا . مسالك الابصار ، ج٣ ص ٢٥ .

وكانت امارة العرب ، في بداية قيامها ، محدودة التنظيم ، وكل ما نعرفه عنها خلال نصف القرن الاول من قيامها هو اسماء الامراء الذين تولوها وبعض الخدمات التسبي قدموها . وقد تبع عدموضوح التنظيم لدور القبائل في هذه الفترة ، تنظيم دقيق للستمر بعد ذلك عدة قرون له الملك الظاهر بيبرس واضع اسس دولة المماليك البحريسة . فقد قام هذا السلطان بتحديد دور القبائل وعلاقتها مع الدولة على الاسس التي تضمن تحتيق اكبر قدر ممكن من مصالح كل منهما .

واعتمدت هذه الاسس على التوازن بين مصالح القبائل ومصالح الدولة . وكان كل اخلال بهذا التوازن ، من أي جانب منهما ، يودي غالبا الى عدم تحقيق امارة العرب الرسمية للاهداف التي قامت من اجلها . وكان يحدث هذا الاخلال بالتوازن في الحالات التي كان يخرج الامراء من آل مهنا من آل فضل عن الامرة ، والحالات التي كان يخرج فيها هؤلاء الامراء عن الطاعةبسبب من السلاطين وعلاقتهم مصع الامصراء او بسبب الظروف السياسية التي كانت تدفع الامراء على الانغماس في المؤامرات والمشاركة في الفتن والثورات الداخلية . وفي هذه الحالات فقط ، ولان من اعطيت لهم الامرة مكسان آل مهنا كانوا عاجزين عن السيطرة على الامراء الخارجين وعلى اوضاع القبائسل ، كانت تتعطل بعض المهام التي كان يفترض في امارة العرب القيام بها ، ويختل التوازن في المصالح بين دولة المماليك وامراء العرب .

ويؤدي بنا ما تقدم من بحث الى السؤال التالي عن دور الامارة الرسمية وهو : الى اي حد نجحت امارة العرب او فشلت في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ؟ وهذا السؤال يدفعنا الى البحث عما حققه كل من امراء العرب وسلطنة الماليك من مصالح من ارتباطهما عن طريق امارة العرب .

فهن ناحية امراء العرب حلت الاقطاعات ، التي منحها المماليك لمعظم امسراء العرب ، المشكلة المادية بأن اصبح لهم ولقبائلهم مواردرزق ثابتة . واذا اضفنا الى ذلك موارد القبائل التقليدية، والاموال التي كان يحصل عليها الامراء منبيع الخيول والجمال من السلاطين بمبالغ كبيرة ، والهدايا الكثيرة التي كان يرسلها السلاطين الى امراء العرب، لاصبح من الممكن القول بأن القبائل — وآل فضل بشكل خاص — حصلت على ما هو اكثر من الضروري لمعيشتها بكثير ، بل والترف الذي تذمر منه بعض الامراء . فقد عاتب احد امراء العرب السلطان الناصر محمد بن قلاوون لانه افسد بهداياه نساء البدو حتى

قال للسلطان « . . . ومتى سمعت عن بدوية انها تلبس غير الثوب من القطن والبرقع المصبوغ وفي يدها سوار من حديد ؟ . . فوالله ! لقد المسدت العرب وحال نسائه ـ ـ ـ م واطعمتهم في شيء لم يكونوا يطمعون فيه قبلك » (١٠) .

وحصلت دولة المماليك ، نتيجة لتنظيمها لدور القبائل ، على الشيء الكثير : الامن والاستقرار وعدم تعدي العرب على الارياف والحواضر في بلاد الشمام ، والمحافظة على طرق المواصلات والاتصال السريع بين ممالك الدولة ، والاستمرار لحركة القوافسل التجارية ، والمساعدة من العرب في القضاء على فتن امراء المماليك \_ الا اذا كانيت مؤيدة من القبائل \_ وعلى اخماد فتن القبائل ، والمشاركة من القبائل \_ خاصة آل فضل \_ في الحروب والغزوات والمهمات العسكرية الاخرى . ووصل تنظيم دولية المماليك لدور العرب في فترات «توازن المصالح» الى حد ان كانت تطلب الدولة منهم عدم الخروج الى البرية (مشاتيهم) في الاوقات التي كانت تحتاج فيها الى خدماتهم ، وعدم العودة الى مصايفهم كالعادة ، الا بعد جمع الفلات .

ولكن هذا التوازن بين مصالح الدولة الملوكية خلال غترة الماليك البحرية لم يكن حالة دائمة ، وان نظرة الىتاريخ امراء العرب الرسمية وتوضيح ذلك ، فقد كانت ظروف سلاطين الماليك وامراء العرب والعلاقة بينهما من ناحية ، وظروف بلاد الشام السياسية الداخلية والخارجية من ناحية اخرى ، تساعد غي الاخلال بهذا التوازن ، وكان ينتج عن ذلك ضرر بمصالح الدولة المملوكية بالدرجية الاولى ، اما امراء العرب وقبائلهم فقد كانت تتكرر الحالة التي عرفناها في السابق للولى ، اما امراء العرب وقبائلهم فقد كانت تتكرر الحالة التي عرفناها في السابق للولى عن الطاعة ويلجأون الى التتار أو البرية ثم يبدأون بالتعرض للارياف والحواضر والحجاج والتجار .

وعلى الرغم من كل ما كان يقوم به العرب من آل فضل من « فساد » \_ في فترات خروجهم عن الطاعة \_ بعد قيام الامارة الرسمية ، فانه يمكن القول انهم كانوا يقومون بذلك خدمة لمسالحهم اما للاستفادة من اكثر من جانب في نفس الوقت أو لاجبار سلاطين المماليك على اعادتهم لمناصبهم واقطاعاتهم .

ĺ

<sup>(</sup>١٠) الساوك ، ج٢ ص ٢٩ه .

•

•

المسلاحق والخرانط

. . .

·

# آلَ الجراح ا مراءطئ زمن الفياطماين

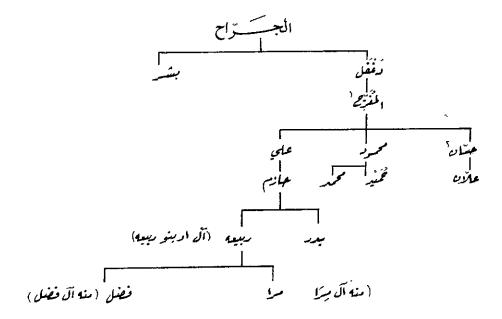

۱ مان سنة ٤٠٤ ه/ ١٠١٢- ١٠١٢م. ۲ مان معرسنة ٤٣٣ ه/ ١٠٤٢م.

# بنوربييه من آل الجرّاح امراء كمئ زمن السلاجقة والزنكيين والأيوبيين

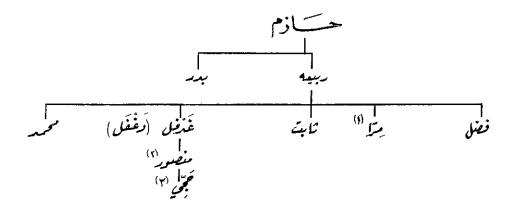

(1). تعل سنة ١١٦٨ هـ/ ١١٢٤م.

(۲) صاعب اسامه بن منقذ ، وقد ذكره في كتاب الأعتبار ، ص ۲۷- ۱۸ عذروده في منطقه واي مرسى من الأران . (۳) ِ تَنَّل سِنْةً ۵۸۵ ح/ ۱۸۹۱م . في موكه مرجعيون بين توات صلاح لربي و لِصليبين .

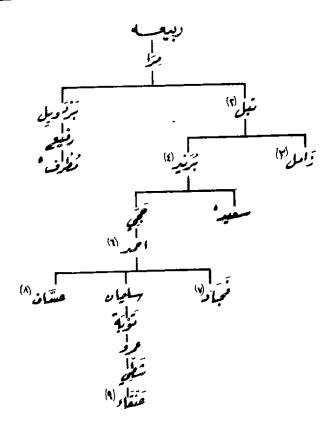

- (١). يكتب على عدة صور : مراء ، مره ، مرى ، مرا . وقد خليطه ابن تغري بردى في المنبيل إلصاني ، جيءَ ورقة ١٩٢ بكما يلميه : مِرَا
- (۲) دبردعلی سِم شبل . (۲) كان امير/ النعرة / ميسري الأبسرة بين صلاح لهيد بدئيوني ( ۵۸۵ هـ ) الفتح العسي معل ١٩١٠
  - (٤). ديردعلى سيم يزند (٥) ديرد مي تحفة ، لستفيد في تاريخي للإحساد في القديم والجديد ( الرياض ١٩٦٠) ، لمحمد عبد الله الإجساني ، اسم مسعود بن بريك ( بربر ) مع مانع بن عديثة وسعيرين مقتل ، وهم رؤيساء ربعیه بدن مهارته ( مهازم ) ، حد ۱.٤ .
    - (٦) ت ٦٨٢ هـ/ ١٢٨٣م ويبيّه بيت الامرة في ال مرا. (٧) ت ٥١٥ هـ/ ١٥٢٥م .

      - (A)- مَثَلَ سِنَةَ ١٩٤ هـ/ ١٩٤ م،
      - (٩) نتل سنة ٧٩٤ هـ / ١٣٩٢م .

ال معنل بن ربيعه امرادالعرب (مختلف فنیه) على (منه آلعلي) ا ا ا فضل مُهنا (منه آل فعثل) (منه ال مها) **(٣**}·

```
ت ۲۶۰ صر ۱۲۳۲ .
ت ۲۸۳ صر ۱۲۸۶ .
ت ۲۲۱ صر ۱۲۲۶ م .
ت ۲۷۱ صر ۱۳۴۵ م .
رو ایفنا علی شکل "عیادث".
                                                                                          5
                                                                                        ٣
                                                                                        Ĺ
```

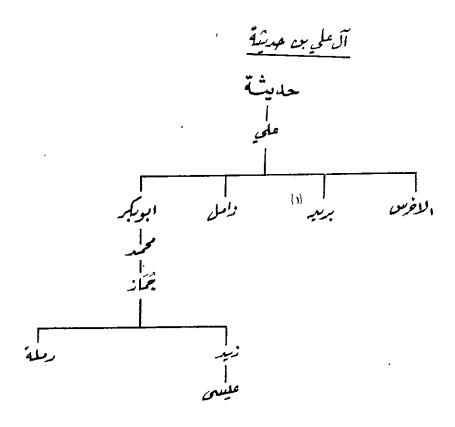

(() برد اسمه کنرلاعلی صوره «نیزیبر»



(١) ت ٨٠٨هـ/ ١٤٠٥م . وكان استانبل الأسرة نعير

# ملحق رقم (٢)

نسخة تقليد (١) الامير فخر الدين عثمان انشاء القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر صاحب ديوان الانشاء الشريف في شهر ربيع الاول (تموز) من هذه السنة ( ١٧٩هـ ــ ١٢٨٠م) .

« الحمد لله الذي خص من والى هذه الدولة بالتقدمة والفخر ، ورمى من عاداها بالمذلة والقهر ، ومد في عمر ايامها حتى يستنند الدهر ، حتى توصف ايامها وان قصرت بالمسار بان (٢) كل شهر يمر منها كالعام والميوم كالشهر . نحمده على ما منحها به من تأييد وظفر ونصر (٣) ونشر دعوة من ظافرها بعد الطي (٤) ، وطوى دعوة من عاندها (٥) بعد النشر . ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، شهادة ان دخلت شواهدها تحت الاحصاء غلا تدخل فوايدها تحت الحصر . وان محمدا عبده ورسولم الذي جعل به الهداية في المبدأ والشفاعة في المعاد يوم الحشر ، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاة تسعد بعد الشيقاء وتجبر بعد الكسر .

« وبعد غان الله سبحانه وتعالى لما مكن لنا في الارض وجعل بيدنا البسط والقبض، وارانا كيف نصنع الجميل ونجمل الصنع ، وكيف نجبر قلب من جعل في ايامنا جبره بعد الصدع ، وكيف تصبح انجم ذوي الاقدار في سماء مملكتنا نيرة المطالع ، وكيف يلقي الخير من في عراضها (٢) من رامه اذا كان على الخير في غير ايامنا مانع ، وكيف نحل التقدمة في من اذا رغل (٧) في حللها قيل هذا احق بها ممن كان ، وهذا الذي ما برحت القدمة في بيته في صدر الزمان ، وهذا الذي اذا ذكر آل غضل وآل على كانت له مرتبة الشرف لعثمان رأينا ان لا يمتطي (٨) صهوة العز الا اهلها ولا ينسخ الآية لمن تقدم في

<sup>(</sup>۱) اعتمد هنا على النص الذي اورده ابن الفرات (تاريخ ابن الفرات ، ج٧ ص ١٧٧ \_ ١٧٩ ) ئـــم قورن بالنص الموجود عند التلتشندي (صبح الاعشى ، ج١٢ ص ١٢٨ \_ ١٣٠) ، الذي عنوانه نسخة مرسوم شريف بالتقدمة على عربي آل غضل وآل على .

<sup>(</sup>٢) « بأن » ليست في صبح الاعشى .

<sup>(</sup>٣) « ونصر » ليست في صبح الاعشى .

<sup>( } ) «</sup> ونشر دعوة من ظافرها بعد الطي » ليست في صبح الاعشى .

<sup>(</sup> o ) في صبح الاعشى « عاندنا » .

<sup>(</sup>٦) في صبح الاعشى «عراصها» .

 <sup>(</sup> Y ) في صبيح الأعشى « عقل » .

<sup>(</sup> A ) في صبح الاعشى « واننا لا نمطى » بدل « رأينا أن لا يمتطى » .

التقدمة الاخير منها أو مثلها ، ولا يتسلم (٩) رأيتها ألا من تعقد عليه الخناصر ، ولا يتسنم ذروتها الا من هو احق بها واهلها في الاول والآخر .

« ولما كان المجلس السامي الامير فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة هو المسراد بهذا القول الحسن ، والروح لجسد هذا المدح التي تسر (١٠) السر والعلن ، والحقيق من الاحسان بكل ما (١١) والجدير (١٢) بان ، والخصيص من سوالف الخدم بما والمفضل على سائر النظراء ولو قيس بمن اقتضى حسن الرأي الشريف ان خرج الامر العالي (١٢) لا زال ذو القدر في ايامه يرتفع ، وذو الفضل في دولته لا يعز عليه مطلب عز (١٤) ولا يمتنع ، وذو الاصالة يجتمع له فيها من النعماء ما لا يلتئم له في غيرها ويجتمع ،

« ان تفوض له (۱۰) التقدمة على العربان بالشمام المحروس ، وهم من يأتي ذكره على ما يستقر عليه الحال في ترتيبهم ، وان يكون (۱۱) منازله (۱۷) اللازم له حفظها بعدا وقربا حضرا وبدوا ، عامرا وغامرا ، رايحا وغاديا ، من الرستن الى الملوحة ، والعرب آل فضل وآل علي ، حيث شماءوا (۱۸) نزلوا بمنزله ، او بمنزل الامير شمس الدين محمد بن ابي بكر ، والخدمة واحدة والكلمة على اتفاق المصالح متعاضدة ، فليكن للتقوى (۱۹) جسد روحها لا بل روح جسدها ، ولجموع (۲۰) القبايل أوحد عددها ، اذ (۲۱) اصبح الاول من عددها ، وقطب فلكها الذي على تدبيره مدارها ، وعلى تقريره اقتصادها (۲۲) واقتصارها ، وعلى تقدمته تعويلها ، والى نسبة امارته جملتها وتفصيلها ، وليجعلهم على الطاعة فان الطاعة ملاك الامر واسى الخير للبادي والحاضر ، وليعلم ان لكل

<sup>(</sup> ٩ ) في صبح الاعشى « نسلم » .

<sup>(</sup>١٠) في صبح الاعشى « الذي يسر » .

<sup>(</sup>۱۱) في صبح الاعشى « بكلما » .

<sup>(</sup>۱۲) في صبيح الاعشى « والخير » .

<sup>(</sup>١٣) في صبح الاعشى « ان رسم بالامر الشريف » .

<sup>(</sup>١٤) «عز » ليست في صبح الأعشى .

<sup>(</sup>١٥) في صبح الاعشى « اليه » .

<sup>(</sup>١٦) «يكون» ليست في صبح الاعشى .

<sup>(</sup>۱۷) اضاف في صبح الاعشى بين « منازلة » و « اللازم » « الداروم » .

<sup>(</sup>١٨) في صبح الاعشى « ساروا » .

<sup>(</sup>۱۹) في صبح الاعشى « للقوى » .

<sup>(</sup>٢٠) في صبح الاعشى « ومجموع » .

<sup>(</sup>٢١) في صبح الاعشى « اذ » ·

<sup>(</sup>٢٢) « اقتصادها » ليست في صبح الاعشى .

منهم بيتا به يعرف (١٣) او (٢١) علمية اصالة بها يعرف ، ومنزلة يرثها الولد عن الوالد، ومشيخة ترجع من ذلك البيت الى ذلك الواحد ، غليحفظ لهم الانساب ، وليرع لهم الاسباب ، واذا امروا بامر من مهام الدولة يتلو عليهم ادخلوا الباب، (٢٥) واللازم (٢١) له ولهم مخايض (٢٧) تحفظ مفاوز تلحظ ومطارح لا تلفظ ، ومشاتسي ومصايسف ومقانص (٢٨) ومصارف ومرابع ومراتع ودنو واقتراب وتوطن واغتراب واغارة ونهيض وبرق ووميض ، غليرتب ذلك اجمل ترتيب ، وليسلك غيه خير مهذب (٢٩) وتهذيب ، وليردع الصادي (٢٠) ويلاحظ الرائح والمفادي ، وليؤمن ذلك تأمينا تطرب انبايه (٢١) المحدو والحادي ، وعليهم عداد مقرر ، وقانون محرر ، غليكن على يد شاده شادا ، ولسبب تأييدهم مادا ، ويعلم انه وان كان قد اغمض عن حقوقه (٢٢) غيما مضى ، واعرض عنه في الزمن الاول من انقضى ، وقدم عليه من كان دونه ، وقد رد الله له ابكار الامر وعونه ، غلا يجعل لقابل عليه طريقا ، ولا يدخل في امر يقال عنه غيه كان غيره به حقيقا ، بل يفوق من تقدم في الخدمة والهمة والصرامة والعزمة ، والله تعالى يوزعه شكر (٢٢) النعمة ( والخط الشريف ) (٢٤) .

<sup>(</sup>٢٣) في صبح الاعشى بدل « بيتا به يعرف » ، « نقابة تعرف » .

<sup>(</sup>۲٤) في **صبح الا**عشى « و » ٠

<sup>(</sup>۲۵) قرآن کریم ۲ : ۵۵ ۰

<sup>(</sup>٢٦) في صبح الاعشى « والالزام » .

<sup>(</sup>۲۷) في صبح الاعشى « مخاوض » .

<sup>(</sup>٢٨) في صبح الاعشى « نفائض » .

ر (۲۹) في صبح الاعشى « مذهب » .

ر ٢٠٠) في صبح الاعشى « العادي » .

<sup>(</sup>٣١) في صبح الاعشى « ابياته » ٠

<sup>.,</sup> G. ... C. ...

<sup>(</sup>٣٢) في صبح الأعشى « جنونه » .

<sup>(</sup>٣٣) اضاف في صبح الاعشى بين «شكر » و «النعمة» ، (هذه) ،

<sup>(</sup>٣٤) ما بين الاتواس من صبح الاعشى ·

# ملحــق رقم (٣)

نسخة منشور مهنا ((بدومة )) سنة ٧٣٤ه

« الحمد لله الذي جعل الفايز بكرمنا مهنا والحايز لنعمنا لا يتعنى ، والجايز لحرمنا لا يحتاج الى شم برقا ولا يستسقى مزنا .

نحمده على ان احسن الى ابوابنا العالية الرجوع ، واعاد بقربنا ما كان ينكره البعيد عنا من الهجوع ، وعوض بمواهبنا الشريفة عما كان طعامه لا يسمن ولا يغني من جروع .

ونشبهد ان سيدنا محمدعبده ورسوله ، الذي عفا الله به عما سلف ، وشنفا بتجاوزه من الاسف .

وبعد

فان الطيف ينفر ويعود ، والطير وان اطال الحوم لا بدله من الورود ، والليل يمحوه الصباح ، والطور لا تحركه الرياح ، والشبجرة تميل ثم تستقيم ، والدرر تفترق ثم يجمعها العقد النظيم .

وكان الجناب العالي الاميري الحسامي مهنا بن عيسى هو آخر من بقي من السلف الكريم ، ولقى حق اليتلف من ولاية القديم ، وهو صاحب الهجرتين ، والتابع منهما باحسان السابقتين الاولين ، ومن اوتي اجره مرتين ، فكم له من سابقة جميلة قصرت الجياد عن مداها ، وعارفة جليلة تتيقظ لها وقد مالت اعناق النجوم مثقلة بكراها ، وتمسك على مو (۱) لاتنا في وقت كان المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر ، وتظاهر بمحبتنا ولم يخشى زيد ولا عمرو ، وكانت له بين ايادينا الشريفة من المواقف التي شهد لديها الله والملائكة الكرام ، والاجتهاد التي لم يترك السيوف تقر في الاغماد ولا الارواح في الاجسام ، فكم له موطن اتجد فيه باياراته وآخر بحضوره وعد الله على اعدائه ، وله في مرج الصفر اليد الطولى والمجاهدة ، الذي اتبع في النوبة الاخيرة سبيل الصحابة في مرج الصفر اليد الطولى والمجاهدة ، الذي اتبع في النوبة الاخيرة سبيل الصحابة غريق في الفرات وتايه في المقار وقتيل بدمه مختضب ، فلما اوجس في نفسه خيفة فارق غريق في الفرات وتايه في المقار وقتيل بدمه مختضب ، فلما وهو طالع ، وذهب فقال بيته راجع ، ونزع السهم المراجع ، وغاب كالنجم ثم اقبل مثله وهو طالع ، وذهب فقال كل احد انه غير طائع ، ثم بدا له ولقومه من بعد ما رأوا الآيات ، وعلموا ان حكهذا

الشريف لا يؤاخذ بما فات ، وعرفوا من سجايانا الشريفة الرعاية لحسناته فكيف سرب واحد والعز من وفايانا بالحقوق القديمة ما لا تضيعه لانه خرج عنا وما كان لاحساننا مجاحد وحضر الى ابوابنا من غير طلب ، فجاء وفود ولاية يسعى لديه وحسن ظنه بالله وبنا يحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه . فانعمت صدقاتنا الشريفة عليه بما لم ينهض به همه شكره ، ولا يقدر على مثله في مكافأة وليه السحاب اذا جاد بقطره . ولم ينهض به همه شكره ، ولا يقدر على مثله في مكافأة وليه السحاب اذا جاد بقطره . ولم ين له معين يرجع اليه اذا نابت النوب الى حاصله ، ولا يسكن اليه اذا سحب السحب اذيالها مثقلة بواصله . ورسمنا له فتوقف تحقيقا ، وأبى ان يسوم برانا وهو البحر الزاخر تكليفا . فابت نعمنا الا ان تشمله ودينا الا ان تجوده ، امطارها المختلفة ونهمله . فخرج الامر الشريف الملكي الناصري لا زال يولي اوليائه اكراما ويدر لهم انعاما عاما نيجري في اقطاعه دومة من غوطة دمشق المحروسة وهذه بارقة يتلوها امطاروشارفه يجلوها نهار ومعه عدوها مناسى غرار وموهبة يتبعها امثالها مما لا يعد من مواهب البحار وهي نعمة صادقة محلها ، واودعت المعروف في اهلها ووفى بالشكر حقها التمام واستغن عن دومة الجندل بدومة الشام وتعاول بداوم الخصب لان مشتقة من الديم ودالة على الدوام ، والله يدر الى المزيد ويفسح في باع عمرك المديد ، ويبتى بك سعد العشيرة في عز دائم وسعد جديد .

مسالك الابصار ، ٢٩ الاوراق ٥٦ـ٧٥

## ملحق رقم ( } )

#### وصية امير العرب

عن أبن فضل الله العمري ، التعريف بالمصطلح الشريف ، القاهرة (مطبع ـــة العاصمة ) ١٣١٢ه ، ص ١٠٩ ـ العاصمة )

« والتقوى درعك الحصين ، والشرع الشريف سبيلك المبين ، والحدود والقصاص بهما تمنع المحارم ، والجهاد مان فيه شماء لصدور الصوارم ، ماقتد بالانصاف زمام زمانك ، واثن الى الحق عنان عنانك ، وفرغ مكرك لمصالح الاسلام ، وامنع كل طارق حتى الطيف في الاحلام ، وفرق بعزمك جلابيب الديجور ، وفرق بغوثك وللصبح بالكواكب الدرى منحور ، واستعلم اخبار العداء في طليعة كل صباح ، وتأهب لهم موب يوم يجيء بوجهه وقاح ، واثبت في اللقاء ثبات مجرب ، وتطلع الى جموعهم التي كم ناظر اليها مع الصبح نجم مغرب ، ولا تفارق في وجه البلاد وسيما ، ولا تشم من غير الطيبة نسيما ، واذا نزلت على البلب سوى بالبراعة له قسيما . ولا تتبدل بالمرات واردا ولا تتبعك المناظر اذا ارسلت طرفك الى سواها رائدا ، واضرب بقارعة الطريق خيامك ، وانشر المعتفين غمامك وطنب دخانك الى السماء ، وابسط ضرامك ، واقبل غلى الذكر الجميل فكل شيء غاد ورائح ، وانزل بساحتك الضيوف وانحر لهم كرم الهجان وكل طرف سانح ، واحفظ اطراف البلاد ممن يتولع ببنائها او يترصد لمرابع اسودها او مراتع غزلانها ، وخص الرعايا برعاية تنبت لهم الزروع ، وتدر مسن اسوائمهم الضروع ، ولا تدخل الى البرية الا اذا لم يبق لك بالبلاد مقام ، ولا منزل بين سوائمهم الضروع ، ولا تدخل الى البرية الا اذا لم يبق لك بالبلاد مقام ، ولا منزل بين شيخ وخسزام ،

واما العرب فهو اميرهم المطاع ، وآمرهم وهم له اتباع ، وهو يعرف مقاديرهم ، وكيف يعامل كبيرهم وصغيرهم ، فليجمعهم على طاعتنا الشريفة ما استطاع ، وليمنعهم من طبع الطباع ، وليصدعهم بالحق على حكم استحقاقهم في كل اقطاع واقتطاع .

وهو بما يصلح لركابنا العالي من الخيل جد خبير ، وبما يناسب سرجنا الشريف من كل سابق وسابقة ما لها نظير ، فليأخذ نفسه واخوته وبني عمه واهله وعترت من كل سابق وسابقة ما لها نظير ، فليأخذ نفسه وردت عليه مراسيمنا الشريفة بأمر الاقربين ، بأن يكونوا بالجياد الينا متقربين ، ومتى وردت عليه مراسيمنا الشريفة بأمر سارع الى العمل بحكمه ، او اتصل متجدد يعلمنا منه بما وصل الى علمه ، وهدذا

تقليدنا الشريف حجة على من سمعه او قصد في خلافه تفريق كلمة مجتمعة ، ومرسومنا ان ينقل مضمونه الى الآفاق ، ويعلم به كل مصعد الى الشام ومنحدر الى العراق ، ليحدو به كل حاد والركاب تساق ، ويسمر به في كل حي سامريتجاذب حواشي حديثه الرفاق ، ويتناجى كل راكب مطية وفارس مطهمة عناق ، فمن بلغنا انه حاد عن امره او تأول في نقض لرفعة قدره، فالسيف اسبق الى نحره ، والموت اعجل اليه لانه فتحم من فمه ما كان مسدودا من باب قدره » .

### ملحق رقم ( ه )

نصوص كتب تتعلق بآل مهنا زمن نعير .

أ ــ « اما المطالعات المختصة بالسلطان غلماقف عليها . واما كتاب نايب السلطان الى الامير سيف الدين بتخاص حاجب الحجاب بالديار المصرية غاني وقفت عليه . ومن مضمونه بعد بسم الله الرحمن الرحيم :

الملكى الظاهرى يقبل الارض ، وينهى بعد ابتهاله الى الله تعالى بالادعية بدوام الايام الكريمة المخزومية وخلود سمادتها وعلو درجاتهاالكريمة في الدنيا والاخرة . ان مملوك مولانا السلطان خلد الله تعالى ملكه ، ومولانا عز نصره الامير عامر بن طالـم (طاهر) ابن حيار حضر الى الطاعة الشريفة واحضر صحبته أبا بكر وعمر ولدى نعم ، وحضر بعدهم غنام ولد نعير وحضر صحبتهم خلق كثير من العربان ممن كان صحبـــة نعير المخذول ، ولم يتأخر عند المخذول الا القليل من العربان والتركمان ممن لم يقدر على الانفصال منه . وقد هاجرالامير عامر المذكور الى الابواب الشريفة خلـــد الله سلطانها راجيا من مراحمها الشاملة الصفح والعفو والتجاوز عن ذنوبه السالفة . وبعده يحضر الى بين يدي المواقف المعظمة خلد الله سلطانها اولاد نعير كلهم ، وقد جهز المملوك الى خدمة الابواب الشريفة صحبته الولد شمهاب الدين احمد دوادار المملوك وضمن له عن المراحم الشريفة كل خير ونعمة . وليس يخفى عن العلوم الكريمة ان هذا عامر هو جناح نعير المخذول وعمدته ، وفعل ما يجب عليه من الرجوع الى الطاعـة الشريفة ، واحضار اولاد نعير طايعين ، وهو يتدرك للمواقف الشريفة كلما يراد منه من الخير ، وتأمن البلاد والعباد . وقد حصل بقدومه من الخير ما لا يخفى عن العلوم الكريمة . والملوك يسأل من الصدقات العميمة جبر خاطره والاقبال عليه ومساعدته بين يدي المواقف الشريفة ، خلد الله تعالى سلطانها ، والقيام صعه بكل ممكن ، والوفاء بضمان الملوك له فيما تكفله من الخير بحيث يعود مجبورا بحسن النظر الكريم ، قرير العين بحصول الرضى الشريف عليه ، اجابة لسؤال الملوك وحبرا لخاطر المشار اليه. وقد حمل الولد امير شمهاب الدين منتقبيل الارض لمه والادعية ورفع الادعية الصالحة واستعراض المراسيم العالية والمهمات الجليلة ما ينهيه الى الوالد من العلوم الكريمة، وهو المحسن في الاصغاء الى تبول ما يحمله من ذلك ويشرف المملوك بالمراسيم العالية والمهمات الشريفة » .

تاریخ ابن الفرات ج۹ ص ۳۳۱ ـ ۳۳۷

ب \_ كتاب اولاد نعير الى الامير بتخاص حاجب الحجاب

« ومن مضمونه بعد بسم الله الرحمن الرحيم:

الملكي الظاهري يقبلون الارض وينهون أن الماليك مماليك مولانا السلطان خلد الله ملكه ونشو صدقاته واحسانه ، ومماليك مولانا امير حاجب اعز الله انصاره ، وأن الماليك ما تأخروا عن الحضور الى الطاعة الشريفة من مدة الا اتباع رضا خاطر والد الماليك، لأن طاعة الوالد واجبة لقوله تعالى (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) (١) . فلما تحقق المماليك ان والدهم ينيب الى شيء واحد اجتمع المماليك بعامر ابن عمهم وتوافقوا معه انهم يكونون في الطاعة المفترضة . فأناب الى ذلك ورغب فيه وتحالفوا معه انهم يكونون مجتهدين بالطاعة المفترضة والخدمة الشريفة ، يعادون من عاداها ويناصحون من ناصحها . وأن الماليك حضروا بمن معهم من العربان الى الطاعة ، واجتمع رأي الماليك وشبيخهم والحاكم في امرهم ، ولا يخالفونه بما يعزم عليه ، وانه اذا يدرك بشمىء من ما يكون فيه رضا الخواطر الشريفة ، كانوا الماليك قايمين معه ولا يقفون عن أمره جملة كاغية . وسؤال المماليك من الصدقات الكريمة أعز الله انصارها حسن سفارتها الكريمة لدى المواقف المعظمة ، مساعدته على اعادة ارزاق الماليك وجبر خاطر عامر المذكور بحيث ان يعود طيب القلب منشرح الصدر. واذا حضر بخير وعافية يحضر مملوك الابواب الشريفة المملوك ابو بكر مملوك مولانا ، واذا حضر ابو بكر يحضـــر الملوك عمر . وقد جهز المماليك مماليك الابواب العالية ميسرة وربيعة حجاب المماليك على يديهم المطالعات ، وقد حملاها مشانهة يعيداها على المسامع الكريمة ، والماليك يسألون الاصغاء اليها والاستهاع . انهوا ذلك والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه وحسبنا ونعم الوكيل.

وبحاشية الكتاب المماليك عمر وابو بكر ولدي نعير والله أعلم » .

تاریخ ابن الفرات ۹ : ۳۳۷ ــ ۳۳۸

<sup>( 1 )</sup> الآية ٢٣ ، الاسراء رقم ١٧ .

## مصادر البحث

ملاحظة : تم ترتيب مصادر هذه الدراسة على الاسس التالية :

- ا على اساس مجموعات مثل المصادر المخطوطة والمصادر المطبوعة ، وقد قسمت المصادر المطبوعة الى فئات مثل الجغرافيا والرحلات ، الحوليات والسير والتاريخ المحلك ، التراجم .
  - ٢ ــ ثم ترتيب كل فئة من الفئات حسب تاريخ وغاة المؤلفين .
- ٣ ـ اما الدراسات الحديثة ، فقد تم ترتيبها حسب احرف الهجاء لاسم عائلة المؤلف.

- - -

•

Ÿ

,

#### اولا: المصادر العربية المخطوطة

البكري ، ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت ١٠٩٤هـ/١٠٩م) كتاب المسالك والممالك ، نسخة مصورة بالفوتوستات ، في مكتبة الجامعة الإميركية في بيروت ، رقم MS 910 : B 16 bA

الادريسي ، ابو عبد الله محمد بن محمد (ت ٥٦٠هم/١١٦٠م) نرهة المستاق في اختراق الآفاق ، نسخة مصورة بالفوتوستات ، في مكتبة الجامعة الامركية في بيروت ، رقيم MS 910 : 121 nuA

ابن العديم ، كمال الدين عمر (ت ٦٦٠ه/١٢٦٢م) بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج > ، نسخة مصورة بالفوتوستات عن مخطوطة مكتبة احمد الثالث ، في اسطنبول ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم 920.568 : I 13bA

كتاب في تاريخ حلب ، ٣ج ، نسخة مصوره بالفوتوستات في مكنبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم MS 956.8 : I 13KA

ابن سعيد ، ابو الحسن علي بن موسى (ت ١٢٨٦هم/١٢٥م) كتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب اي الجزء الاول من القدح المعلى فسي التاريخ المحلي . ميكروفيلم مأخوذ عن مخطوط توبنجن في المانيا رقم ١١١٦ ، في مكتبة الجامعة الامركية في بيروت رقم ١١٥٥ عند الجامعة الامركية في بيروت رقم

بيبرس الدوادار ، ركن الدين (ت ٧٢٥ه/١٣٢٥م) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، ج١٠ ، ميكروفيلم مصور عن مخطوط المتحف البريطاني رقم ١٢٣٣ (ملك خاص ) .

النويري ، احمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٢ه/١٣٣٦م) نهاية الارب في فنون الادب ، ج٢٥ ، مخطوط ايا صوفيا رقم ٣٣٥٦ ، ج٣٠ ، مخطوط ايا صوفيا رقم ٣٣٥٦ ، ج٣٠ ، مخطوط ايا صوفيا رقم ٣٥٦٩ .

الجزري ، **حوادث الزمان** ، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ٦٣٧٩ (عربي ) ابن فضل الله العمري ، احمد بن يحيي (ت ٩٤٧ه/١٣٤٩م )

مسالك الابصار في ممالك الامصار ، ج٣ ، نسخة منه مصورة بالفوتوستات عن مخطوطة طبقبوسراي ( احبد الثالث ) باسطنبول رقم ٢٧٩٧ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت ، ج ٢ - ٤ من مخطوطة ايا صوفيا ( الارقام ٣٤١٥ ، ٣٤١٧) نسخة مصورة بالفوتوستات ، في مكتبة الجامعة الاميركية رقام ٢٤١٧ )، نسخة مصورة بالفوتوستات ، في مكتبة الجامعة الاميركية رقام ٢٤١٨ ميكروفيلم عن مخطوط ايا صوفيا رقم ٣٣٣٩ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم ٢٠ : ٨٠ ما ١٩٠٨ و الورت رقام عن مخطوط أيا صوفيا رقم ٣٤٣٩ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقام ١٩٤٣ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقام ١٤٠١ ) من مخطوط أيا صوفيا رقم ٣٤٣٤ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقام اليوسفي ، نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر ، انظر

Journal of the American Oriental Society, (1974), pp. 42-54.

الصفدي ، صلاح الدين خليل بن ايبك (ت ٢٦٨ه/١٣٦٣م). الوافي بالوفيات ، ج٨ ، ميكروفيلم في مكتبة المعهد الالماني الشرقمي ببروت ، مصور عن مخطوط دار الكتب الوطنية بباريس رقم ٢٠٦٤ .

ابن حبيب ، الحسن بن عمر (ت ٧٧٩ه/١٥٥م) درة الاسلاك في دولة الاتراك ، ٢ج ، نسخة مصورة بالفوتوستات عن نسخية جامعة دمشق ، في مكتبة الجامعة الامركية في بيروت رقم MS 956.1: 113 dA

ابن الفرات ، محمد بن عبد الرحيم (ت ٨٠٧ه/١٤٠٢م) تاريخ ابن الفرات محمد بن عبد الرحيم (ت ٨٠٧هـ/١٤٠٤م) تاريخ ابن الفرات مجلد ٦ ، نسخة مصورة بالميكروفيلم عن مخطوط مكتبة الزاوية الناصرية بالرباط ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم Mic - A : 217

ابن قاضي شهبة ، تقي الدين ابو بكر بن احمد (ت ٨٥١ه/١٤٤٧م) الذيل على تاريخ الاسلام ، ٢ج ، ميكروفيلم عن مخطـوط دار الكتب الوطنيـــة بباريس رقم ١٥٩٨ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم AS 144

ابن قاضى شمهبة ، بدر الدين محمد بن ابي بكر (ت ١٩٦٨هـ/١٩١٩م) الدر الثمين في سيرة نور الدين ، ميكروفيلم مصور عن النسخة الخطيسة بـــدار الكتب المصرية رقم ١٢٢٧ تاريخ ، في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقـــم Mic - A: 145

### ثانيا: المصادر العربية المطبوعة

اليعتوبي ، احمد بن واضح (ت نهاية القرن ٣ه/٩م) كتاب البلدان ، تحقيق م. دي غويه (نشر سع الاعللق النفيسة لابن رسته) ، بريل ، ليدن ، ١٨٩١ .

ابن خرداذبه ، ابو القاسم عبيد الله (ت حوالي ٣٠٠ه/٩١٢ ــ ٩١٢م) المسالك والممالك (يليه نبذ من كتاب الخراج وصفعة الكتابــة لقدامة بن جعفر) ، تحقيق م، دي غويه ، بريل ، ليدن ، ١٨٨٩ .

ابن رسته ، أبو علي احمد بن عمر (ت النصف الاول من ق ،ه/١٠م) الاعلاق النفيسة ، تحقيق م. دي غويه ، بريل ، ليدن ، ١٨٩١ .

ابن الفقيه الهمذاني ، ابو بكر احمد بن محمد (ت ق عه/١٠م) مختصر كتاب البلدان ، تحقيق م. دي غويه ، بريل ، ليدن ، ١٣٠٢ه.

الاصطخري ، ابو اسحق ابراهيم بن محمد (ت ق عه/١٠م) المسالك والمالك ، تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني ومراجعة محمد شنفيق غربال ، دار القلم ، القاهرة ، ١٩٦١ .

ابن حوقل ، ابو القاسم محمد (ت ق ؟ه/١٠م) كتاب صورة الارض ، ٢ج ، تحقيق جان هنريك كريمرس ، بريل ، ليدن ، ١٩٣٩.

الهمداني ، ابو محمد الحسن بن احمد (ت ٣٣٤ه/٩٤٩م) صفة جزيرة العرب ، تحقيق محمد بن بليهد النجدي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٥٣ .

المقدسي ، محمد بن احمد (ت ٣٥٥ه/ ٩٩٠م) المقدسي ، محمد بن احمد (ت ١٩٠٠هم) المسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، تحقيق م. دي غويه ، بريل ، ليدن ، ١٩٠٦ .

خسرو ، ناصر (ت ٤٨٠هم/١٠٨٨م) سفر نامه ، ترجمة يحيى الخشاب ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٥ .

البكري ، ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت ١٠٩٤هـ/١٠٩م) طعجم ما استعجم ، ج١ ، تحقيق مصطفى السقا ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، ١٩٤٥ .

ياقوت الرومي الحموي ، شمهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٦هـ /١٢٢٩م)

معجم البلدان ، هج ، دار صادر ـ دار بیروت ، بیروت ، ۱۹۵۷ ۱۹۵۵ .

ابن جبير ، ابو الحسين محمد بن احمد (ت ١٢١٧هم/١٢١٥م) رحلة ابن جبير ، تحقيق حسين نصار ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ١٩٥٥ .

القرويوتي ، زكريا بن محمد (ت ١٢٨٣/٦٨٢) ا آثار البلاد واخبار العباد ، دار صادر ــ دار بيروت ، بيروت ، ١٩٦٠م .

ابن سعید ، ابو الحسن علی بن موسی (ت ١٨٦ه/١٨٦م) بسط الارض في الطول والعرض ، تحقیق خوان ن . خینیس ، تطوان ، ١٩٥٨ .

شيخ الربوة الدمشيقي الانصاري ، ابو عبدالله بن محمد (ت ٧٢٧ه/١٣٢٧م) . نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، تحقيق أ . مهران ، بريل ، ليدن ، ١٩٢٣ .

ابو الفداء ، عماد الدين اسماعيل (ت ٧٣٢هـ/١٣٣١م) كتاب البلدان ، تحقيق م ، رينو وم ، ديسلان ، باريس ، ١٨٥٤ ٠

ابن بطوطة ، ابو عبد الله محمد بن ابراهيم (ت ٧٧٩ه/١٣٧٧م)

رحلة ابن بطوطة ، دار صادر ــ دار بيروت ، بيروت ، ١٩٦٤ .

زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك، تصحيح بول راويس، باريس، ١٨٩٤٠

### نب ـ الحوليات والسبر والتاريخ المحلي

الطبري ، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ/٩٢٢م) تااريخ الرسل والملوك ، ٣ مجموعات في ١٥ جزءا، نشر باشراف دي غويه، بريل، ليدن ، ١٨٧٩ — ١٩٠١ .

ابن البطريق ، سعيد (ت ٣٢٨ه/ ٩٤م) التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (ويليه تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي)، ٢ج ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٩ .

مسكويه ، ابو علي احمد بن محمد (ت ٢١١ه/١٠٠٠م) تجارب الامم ، ج ٥-٢١ نشر ه. أمدروز ، مطبعة شركة التمدن الصناعية ، القاهرة ، ١٩١٤ - ١٩١٩ .

الانطاكي ، يحيى بن سعيد (ت ٥٨)ه/١٠٦٦م) تاريخ يحيى بن سعيد ، تحقيق أ . ى . كراتسكوفسكي وأ . فازيلياف ، باريس ، ١٩٣٢ .

الروذراوري ، أبو شبجاع محمد بن الحسين (ت ٨٨)ه/١٠٩٥م) . ذيل تجارب الامم ، ج٣ ، نشر ه. امدروز ، مطبعة شركة التمدن الصناعية ، القاهرة ، ١٩١٦ .

ابن القلانسي ، ابو حمزه يعلي (ت ٥٥٠ه/١٥٥م) ذيل تاريخ دمشق ، تحقيق ه. امدروز، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت،١٩٠٨،

ابن الجوزى ، عبد الرحمن بن علي (ت ١٢٠١هم/١٢٠١م) المنظم في تاريخ الامم والملوك ، ج٦ ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد الدكن ، ١٣٥٧ — ١٣٥٨ ه .

عماد الدين الكاتب الاصفهاني ، ابو عبد الله محمد بن محمد (ت ٥٩٧ه/١٢٠١م) الفتح القسي في الفتح القدسي ، مطبعة الموسوعات ، القاهرة ، ١٣٢١ه.

ابن الاثير ، أبو الحسن علي بن محمد (ت ٦٣٠هـ/١٢٣م) .

الكامل في التاريخ ، ج١٢ ، دار صادر ــ دار بيروت ، بيروت ، ١٩٦٥ - ١٩٦٧ . الباهر في الدولة الاتابكية ، تحقيق عبد القادر احمد طليمات ، القاهرة ، ١٩٦٣ .

ابن شداد ، ابو المحاسن يوسف بن رافع (ت ٢٣٢ه/١٢٥م) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، مطبعة محمود محمد صبح ، القاهرة ، لا. ت.

سبط بن الجوزى ، ابو المظفر يوسف (ت ١٥٥ه/١٥٦م) مرآة الزمان ، ج٨ ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد الدكن ١٣٧٠ه.

ابن العديم ، كمال الدين عمر (ت ٦٦٠ه/١٦٦١م) . زبدة الحلب من تاريخ حلب ، ٣ج ، تحقيق سامي الدهان ، منشورات المعهد الفرنسى بدمشق ، دمشق ، ١٩٥١ - ١٩٦٨ .

ابو شامه ، ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل (ت ١٢٦٥ه/١٢٦٦م) الروضتين في اخبار الدولتين، ٢ج، مطبعة وادي النيل، القاهرة ١٢٨٧ –١٢٨٨ه

ابن الساعي ، ابو الطالب علي بن أنجب (ت ٢٧٤ه/١٢٥م) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ، ج٩ ، تحقيق مصطفى جواد ، المطبعة السريانية الكاثوليكية ، بغداد ، ١٩٣٤ .

ابن ميسر ، محمد بن علي (ت ٦٧٧ه/١٢٧م) الخبار مصر ، ج٢ ، تحقيق هنري ماسيه ، مطبعة المعهد الفرنسي الخسساص بالعاديات الشرقية ، القاهرة ، ١٩١٩ .

ابن شداد ، عز الدين بن علي (ت ١٨٥ه/١٨٥م) الإعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ، ج١ ، تحقيق د. سورديل ، ج٢ مسم ١-٢ ، تحقيق سامى الدهان ، منشورات المعهد الفرنسي بدمشق، دمشق، دمشق، ١٩٦٢ - ١٩٦٢ - ١٩٦٢ .

ابن العبري ، ابو الفرج يوحنا غريفوريوس (ت ١٨٥ه/١٨٦م) تاريخ مختصر الدول ، ط ٢ ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٨ .

ابن عبد الظاهر ، محي الدين (ت ٢٩٢ه/١٢٩٣م) تشريف الايسام والعصور في سيرة المنصور ، تحقيق مراد كامسل ، نشر قسم الدراسات الاسلامية في المعهد الالماني للآثار بالقاهرة ، القاهرة ، ١٩٦١ . نبذة من الالطاف الخفية في المسيرة الشريفة السلطانية الاشرفية ، نشر موبسرغ ، ليسك ، ١٩٠٢ .

ابن واصل ، جمال الدين محمد بن سالم (ت ٦٧٩ه/١٢٨٠م) مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ، ٣ج تحقيق جمال الدين الشيال ، منشورات الادارة العامة للثقافة بمصر ، القاهرة ، ١٩٦٠ — ١٩٦٠ .

الهمذاني ، رشيد الدين فضل الله (ت ٧١٨ه/١٣١٨م) جامع التواريخ ، م٢ ج٢ ، ترجمة محمد صادق نشأت وفؤاد الصياد وراجع \_\_\_ هي الخشاب ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، لا. ت.

ابن الفوطي ، عبد الرزاق (ت ٧٢٣ه/١٣٢٣م) الموادث المربية ، بغداد ، ١٣٥١ه .

اليونيني ، قطب الدين موسى بن محمد (ت ١٣٢٦هـ/١٣٢٦م) ذيل مرآة الزمان ، ٤ج ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أبساد الدكسن ، ١٩٥٥ ــ ١٩٥٥ .

ابو الفداء ، الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ت ٧٣٢هـ/١٣٣٢م) المختصر في أخبار البشر لابن السوردي ، ت المختصر في أخبار البشر لابن السوردي ، ت ٧٥٠هـ/١٣٥٠م ) ، ٤ج ، المطبعة الحسينية ، القاهرة ، ١٣٢٥ ه.

الدواداري ، ابو بكر عبد الله بن ايبك (منتصف ق ۱۹/۱م) كنز الدرر وجامع الفرر ، م٢: الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ، تحتيق صلاح الدين المنجد ، م٩: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، تحتيق هانس رويمر ، نشر قسم الدراسات الاسلامية بالمعهد الالماني للآثار بالقاهرة ، القاهرة ، ويمر ، نشر قسم الدراسات الاسلامية في اخبار الدولة التركية . تحقيق أ. هارمن ، العاهرة ، ١٩٧١ .

زيتر ستين ، ك، ن. (ناشر) تاريخ سلاطين الماليك من ١٩٠هـ - ١٤٧ه ، نشر ك، ن. زيتر ستين ، بريل ، ليدن ، ١٩١٩ .

الذهبي ، شهس الدين ابو عبد الله (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م) الغبر في خبر من غبر ، جه ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، مطبعة حكومة الكويت، الكويت ، ١٩٦٦ .

ابن ابي الفضائل ، المفضل (ت بعد ٧٥٩ه/١٣٦١م ) النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد ، تحقيق أى ، بلوشيه ، باريس ، ١٩١١ – ١٩٣٢ ،

ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ه/١٣٧٦م) البداية والنهاية في التاريخ ، ج ١٣ — ١٤ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٣٤٨ – ١٣٥٨ ه .

ابن صصرى ، محمد بن محمد (ت نهاية ق ١٨ او بداية ق ٩ه/١٤ او ١٥م) الدرة المضيئة في الدولة الناصرية ، تحقيق وليم برينر ، بركلي ـــ جامعة كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الاميركية ، ١٩٦٣ .

ابن الفرات ، محمد بن عبد الرحيم (ت ١٨٠٨ه/١٥٩م) تاريخ ابن الفرات ، محمد بن عبد الرحيم (ت ١٤٠٤هم/١٩٩٩م) تاريخ ابن الفرات ، م٢ ج١ ، تحقيق حسن محمد الشماع، مطبعة حداد، البصرة، ١٩٦٧ وم٢ قسم ١، تحقيق ميخائيل خوري ، في سحيرة الملك الظاهر بيبرس ، رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم A 83: تسنة المادين ، المطبعة الاميركانية ، ١٩٦١ وج ٧-٩ تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ، المطبعة الاميركانية ، مروت ، ١٩٣٦ - ١٩٤٢ .

ابن خلدون ، عبد الرحمن (ت ۸۰۸ه/۱۶۰۵م)
العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ٧ج ، منشوورات دار الكتاب اللبناني ، بسيروت ، ١٩٥٦ ـ ١٩٥٩ وطبعة بولاق ، القاهرة ، ١٢٨٤هـ .

ابن يحيى ، صالح (ت ٨٤٠ هـ/١٤٣٩م) تاريخ بيروت والخبار الامسراء البحتريين من بني الغرب ، نشر لويس شيخو ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ، ١٨٩٨ .

المقريزي ، احمد بن علي (ت ٥٨٥ه/١٤٤١م) التعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ، تحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

الساوك لمعرفة دول الملوك ، ٢ج ، تحقيق محمد مصطفى زياده ، مطبعة لجنــة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٣٤ — ١٩٥٨ ، ج٣ ، تحقيق سعيــد عاشـور ، القاهرة ، ١٩٧٠ .

الصير في ، علي بن داود نرهة النوس والابدان في تواريخ الزمان ، ٢ج ، تحقيق حسن حبشي ، القاهرة ، ١٩٧٠ — ١٩٧١ .

ابن تغرى بردى ، ابو المحاسن جمال الدين يوسف (ت بعد ١٨٦٨ه/١٤٦٩م) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ١١٦٦ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٩ — ١٩٥٨ وج٦ قسم ا من الطبعة تحقيق وليم بوبر ، مطبعة الجامعة ، بركلى ، الولايات المتحدة، ٩٠٩ ١ ـ ١٩٢٩ .

ابن الشحنة ، ابو الوليد محمد بن محمد (ت ٨٥٨ه/١٤٨٥م) الدر المتخب في تاريخ مملكة حلب ، تحقيق يوسف سركيس ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ، ١٨٩٨ .

ابن اياس ، محمد بن احمد (ت نحو ٩٣٠ه/١٥٢٩م) بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج١ ، بولاق ، القاهرة ، ١٣١١ ه .

## ج ـ التراجـم

ابن الصير في ، ابو القاسم علي بن منجب (ت ٥٥٠ه/١١٥٥م) الاشمارة الى من نال الوزارة ، تحقيق وتعليق عبد الله المخلص ، مطبعة المعهد الفرنسي الخاص بالعاديات الشرقية بالقاهرة ، القاهرة ، ١٩٢٤ .

ابن عساكر ، ابو القاسم علي بن الحسن (ت ٥٧١ه/١١٦م) التاريخ الكبي ، ٥ج ، اعتنى بترتيبه وتصحيحه مع حذف التكرار والاسانيد محمد عبد القادر بدران ، مطبعة روضة الشام ، دمشق ، ١٣٢٩ – ١٣٣٣ ه.

ياقوت الرومي الحموي ، شمهاب الدين آبو عبد الله ياقوت (ت ٦٢٦ه/١٢٢٩م) معجم الادباء ، ج ، تصحيح مرحليوث ،نشر في مجموعة جب التذكارية ، ليدن ، 11٠٩ - 1٩٣١ - ١٩٣١ .

ابو شامه ، ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل (ت ١٦٦ه/١٢٦٦م) تراجم رجال القرنين السادس والسابع او الذيل على الروضتين في اخبار الدولتين صححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري ونشره عزت العطار ، القاهرة ١٩٤٧٠

ابن خلكان ، ابو العباس احمد بن محمد (ت ٦٨١ه/٢٨٢م) وغيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، ٢ج ، بولاق ، القاهرة ، ١٢٩٩ه و٦ج ، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٣٦٧ه .

الصفدي ، صلاح الدين خليل بن ايبك (ت ٧٦٤هـ/١٣٦٣م) الوافي بالوفيات ، ٤ج ، تحقيق ه، ريتر ، س، ديدرنج ، مطابع مختلفة ، ١٩٣١ ـ ١٩٣١ م .

ابن حجر العسقلاني ، احمد بن علي (ت ٨٥٣هـ/٩٤) ام )

الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة ، ٤ج ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد الدكن ، ١٣٤٨ — ١٣٥٠ ه ،

انباء الغمر بابناء العمر ، ج١ ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، ١٩٦٧ .

ابن تغرى بردى ، ابو المحاسن جمال الدين يوسف (بعد ١٩٨ه/١٤١٩م) النه تغرى بردى ، ابو المحاسن جمال الدين يوسف (بعد يوسف نجاتي ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٦ ،

السخاوي ، ابو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت ١٤٠٧هـ/١٤٠٥م) الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ، ١٢ج ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، ١٣٥٣ \_ . ١٣٥٥ ه .

ابن العماد الحنبلي ، ابو الفلاح عبد الحي (ت ١٠٨٩ه/١٦٧٨م) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ١٢٥ج ، مكتبة القدسي ، ١٣٥٠ ــ ١٣٥٣ه.

### د ــ النظـم والموسوعات

النابلسي 6 عثمان

لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية ، تحتيق ك. كاهين وبيكر ، مجلة المعهد الفرنسي بدمشق ، ج ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ .

النويري ، احمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٢ه/١٣٣٢م)

نهاية الارب في معرفة الادب ، ج٨ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٣١

ابن فضل الله العمري ، احمد بن يحيى (ت ٧٤٩هـ/١٣٤٩م) التعريف بالصطلح الشريف ، مطبعة العنصمة ، القاهرة، ١٣١٢ ه.

التلقشندي ، احمد بن علي (ت ٨٢١ه/١٤١٨م) صبح الاعشى في صناعة الانشاء ، ١٤١٦ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩١٣ \_\_\_

المقريزي ، احمد بن على (ت ه ١٤٤١م) المقريزي ، احمد بن على (ت ه ١٨٤١م) المواعظ والاعتبار بذكر الشطط والآثار ، ٢ج ، بولاق ، القاهرة ، ١٢٧٠ ه .

السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١٠ه/١٥٠٥م) حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ، ٢ج ، مطبعة الموسوعات ، القاهرة ، ١٣٢٧ ه .

## ه ــ مصادر متفرقــة

الشيباني ، محمد بن الحسن (ت ١٨٩ه/٧٩٦م) شرح كتاب السير الكبير ، املاء محمد بن احمد السرخي (ت ١٨٩ه/١٠٩٠م) ج١ ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٩٥٧. البلاذري ، احمد بن يحيى (ت ٢٧٩ه/٨٩م) فتوح البلدان ، تحقيق عبد الله الطباع وانيس الطباع ، دار النشر للجامعيين ، بيروت ، ١٩٥٨ – ١٩٥٩ .

المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين (ت حوالي ٥٩٣ه/٩٥٦م) التنبيه والاشراف ، تحقيق م . دى غويه ، نشر (بالتصوير) مكتبة خياط ، بيروت، ١٩٦٥ .

الاصبهاني ، ابو الفرج على بن الحسين (ت ٣٥٦ه/٩٦٧م) الاغاني ، ج١٩٥٨ ، طبعة دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٥٨ .

التهامي ، علي بن محمد (ت ٤١٦هـ/١٠٥م) ديوان علي بن محمد التهامي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، ١٩٦٥ .

> الثعالبي ، ابو منصور عبد الملك (ت ٢٩هه/١٩٨م) تتمة اليتيمة ، عني بنشره اقبال عباس ، طهران ، ١٣٥٣ ه .

ابن حزم ، ابو محمد علي بن سعيد (ت ٥٧ هـ/١٠٦٥م) جمهرة انساب العرب ، تحقيق أ. ليفي بروفنسال ، ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

ابن منقذ ، ابو المظفر مجد الدين اسامه (ت ٥٨٤هـ/١١٨٨م) كتاب الاعتبار ، تحقيق فيليب حتي ، مطبعة جامعة برنستون ، الولايات المتحدة ، ١٩٣٠ .

القلقشندي ، احمد بن علي (ت ٨٣١هـ/١٤١٨ ) قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، تحقيق ابراهيم الابياري ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ١٩٦٣ ٠ نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ، تحقيق ابراهيم الابياري ، الشركة العربية

للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

المقريزي ، احمد بن علي (ت ٥٨٥ه/١٤٤١م) المقريزي ، احمد بن علي (ت ٥٨٥ه/١٤٤١م) البيان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب ، تحقيق عبد المجيد عابدين ، ملتزم الطبع والنشر عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٦١ .

الجزيري ، عبد القادر بن محمد (ت بعد ٩٧٦ه/١٥١م) درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ، القاهرة ١٣٨٤ه .

### ثالثا: الدراسات الحديثة باللغة العرسية

آل عبد القادر الانصاري الاحسائي ، محمد بن عبد الله تحفة المستفيد بقاريخ الاحساء في القديم والجديد ، القسم الاول ، طبع وتعليق حمد الجاسر ، الرياض ، ١٩٦٠.

البخيت ، محمد عدنان ، مملكة الكرك في العهد المملوكي ، عمان ، ١٩٧٦ .

جب ، هاملتون

« جيوش صلاح الدين » في دراسات في حضارة الاسلام ، ترجمة احسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد ، نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٦٤ ، ص ٩٧ ـ ١٢٠ .

حسن ، علي ابراهيم

دراسات في تاريخ الماليك البحرية ، التاهرة ، ١٩٤٨ .

الخفاجي ، محمد عبد المنعــم

بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والادبي ، ج١ ، المطبعة الفاروقية الحديثة ، القاهرة ، ١٩٥١ .

الدوري ، عبد العزيـز

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٦٩ .

الراوي عبد الجبار

الباديــة ، بغداد ، ١٩٤٩ .

سعداوي ، نظير حسان جيش مصر في أيام صلاح الدين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٦ . التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الايوبي ، مكتبة النهضة المصريسة ، القاهرة ، ١٩٥٧ .

سرور ، محمد جمال الدين . دولة بني قلاوون في مصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٤٧ .

الطباخ ، محمد راغب الشهباء ، ٧ج ، ط۱ ، المطبعة العلمية ، حلب ، ١٩٢٣ - ١٩٢٣ . . . ط١ ، المطبعة العلمية ، حلب ، ١٩٢٣ - ١٩٢٣ .

عاشور ، سعيد عبد الفتاح العصر الفتي القومية ، القاهرة ، ١٩٦٥ العصر الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، ١٩٦٥ والعصر الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، ١٩٦٥ والعصر الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، ١٩٦٥ والعصر الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعصر الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعصر القاهرة ، والعصر الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعرب الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعرب القاهرة ، والعرب القاهرة ، والعرب القاهرة ، والعرب الماليكي في مصر والشام ، ط١ ، دار النهضة القومية ، القاهرة ، والعرب العرب العر

عبد السيد ، حكيم امين قيام دولة الماليك الثانية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

العزاوي ، عباس تاريخ العراق بين احتلالين ، ج١: حكومة المغول ، مطبعة بغداد، بغداد، معاد،١٩٣٥٠ .

علي ، جـــواد تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ٤ ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد، ١٩٥٥ تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج

العلي ، صالـــح التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة في القرن الاول الهجري ، مطبعــة المعارف، بغداد ، ١٩٥٣ .

 كرد علي ، محمد خطط الشمام ، هج ، مطبعة الترقي ، دمشق ، ١٩٢٥ ــ ١٩٢٧ .

كرد علي ، بسمام سوريا والنشر ، دمشن العلوم والآداب للطباعة والنشر ، دمشن ، دمشن ، ١٩٤٩ .

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ٢ج ، ط٣ ، ترجهة محمد عبد المادي ابو ريده ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٧ .

النص ، احسان العصبية القبلية في الشعر الاموي ، دار اليقضة العربية ، بيروت ، ١٩٦٧ .

رابعا: المصادر والدراسات باللغات الاجنبيــة

Al-Feel, M.R.

The Historical Geography of Iraq Between the Mongolian and Ottoman Conquests 1258-1534,, Najef, 1965.

"Iraq and al-Jazira as Desribed by Ibn Sa'id al-Maghribi", **Majallat Kulliyat al-Adab** (Eng. Sestion Baghdad University, vol. V (1962), pp. 85-100 (Arabic text and English Trans.).

Ayalon, D.

"Studies on the Structure of the Mamluk Army", **BSOAS**, vol. 15 (1953) pp. 203-228, vol 16 (954) pp. 57-90.

"The System of Payment in the Mamluk Military Society",

Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. I (1958), pp. 37-65, 257-296.

Bosworth, C. E.

The Islamic Dynasties, Series of Islamic Surveys, no. 5, ed. by W. M. Watt, Edinburgh, the University press, 1967.

144

Brockelmann, C,

Geschichte Der Arabischen Littertur, Vol. 1-2, Leiden, E. J. Brill, 1943-1949, Supplement, vol. 1-3, Leiden, E. J. Brill, 1937-1942.

Browne, G,

A Literary History of Persia, vol. 3, Cambridge, England, 1928.

Cahen, C.

"Une Chronique Syrienne Du VIe / XIIe Siecle: Le Bustan Al-Jami,", Bulletin D'EtudesOrientales, Institut Français De Damas, T. VII - VIII (1937 -1938) pp. 113-158.

"La chroniqu Abregee D'al-Azimi", **Journal Asiatique**, vol. 230 (Juill. -Sep. 1938) pp. 356 ff., "Nomades et sedentaires dans Le monde musulman des milieu Moyen-Age" in D. S. Richards (ed.) **Islamic Civilization 950 - 1150**, London, 1973.

Encyclopaedia of Islam, First edition, 4 volumes, Brill, Leiden, 1913-1942; Second edition, volumes 1 & 2, Leiden and London, continuing.

Fischel, W. J. (Translator)

"Ascensus Barcoch": A latin Biography of the Mamluk Sultan Barquq of Egypt, Arabica, vol. 6 (1959) pp. 57-74, 152-172.

Gibb, H. A. R.

A Damascus Chronicle of the Crusades, London, 1932.

"The Caliphate and the Arab States", in **A History of the Crusades**, (ed. by K. M. Setton) vol, I, ed. by M. Baldwin, Philadelphia, University of Penn. Press, 1955, pp. 81-98.

Hiyari, M. A.,

"The Origins and development of the amirate of the Arabs during the seventh/thirteenth and eighth/centuries," **BSOAS**, vol. 38 (1975), pp. 509 - 524.

Lapidus, I. M.

Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge, Mass.

Harvard University Press, 1967.

Little, D. P.

"The recovery of a lost source for Bahri Mamluk history: al-Yusufi's Nuzhat al-Nazir fi sirat al-malik al-Nasir, JAOS, (1974), pp. 42 - 54.

Kortantamer, S.,

Egypten und Syrien Zwischen 1317-1341 in der chronik des Mufaddal b. Abi al-Fadail, 1973.

Le Strange, G.

Palestine Under the Muslims, Khayats' Oriental Reprints no. 14, Beirut, 1965.

Makdisi, G.

"Notes on Hilla and the Mazyadids in Medievel Islam", **Journal of the American Oriental Society**, vol. 74 (1954), pp. 249-267.

Muir, W.

The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, London, 1896.

Poliak, A. N.

Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon, 1250-1900, London, 1939.

"Some Notes on the Feudal System of the Mamluks", Journal of the Royal Asiatic Society, 1937, pp. 98-107.

Popper, W.

Angeles, University of California jress, 1955-1957.

Egypt and Syria Under the Circassian Sultans, vol. 1-2, Berkeley - Los

141

Rabie, H.

The Financial System of Egypt, A. H. 564-741, A. D. 1169-1341, London, 1982.

Rabin, C.

Ancient West - Arabian, London, 1951.

Sadique, F.

Baybars I of Egypt, Pakistan, Oxford University press, 1956.

Smith, W. R.

Kinship and Marriage in Early Arabia, Boston, The Beacon press, N. D.

Wiet, G.

Les biographies du Manhal Safi, le Caire, Impr. de L'Institut Français d'archeologie Orientale, 1932.

William of Tyre.

A History of Deeds Done Beyond the Sea, Translated and Annotated by E. A. Babock and A. C. Krey, 2 vol., New York, 1943.

Ziadeh, N. A.

Urban Life in Syria Under the Early Mamluks, Beirut, 1953. (Publication of the Faculty of Arts & Ssiences, American University of Beirut No. 24).

الفهارس العامـة

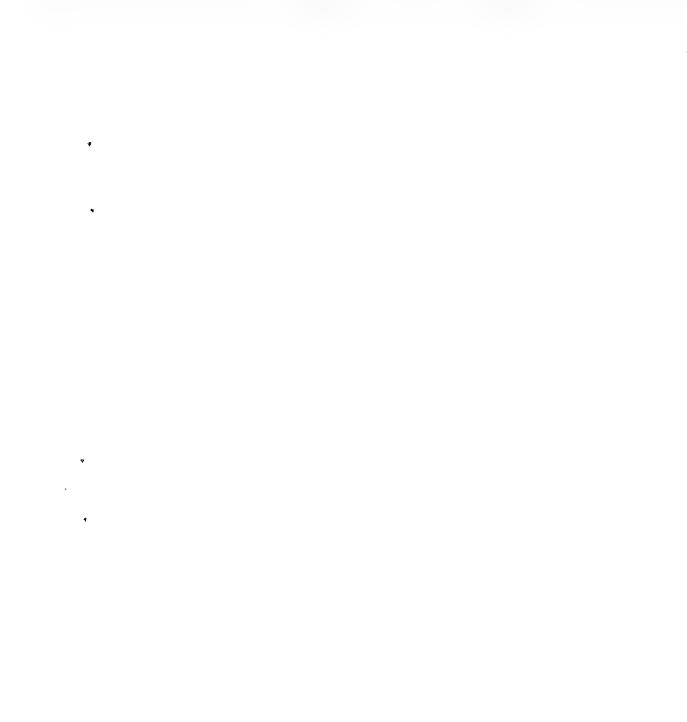

--

\*

# فهرس الاعلام

((f))

```
ابن الاثير: ١، ه٧ ٨، ١٢، ه ٢٩، ه ٣٠.
                                         ابن الازرق الفارقي: ه٣٤.
                                             ابن ایساس : ه ۱۱۳ .
                                           ابن البطريق ، سعيد : ٧٥
                                    ابن بطوطة: هم، ٤، هه ٢٤، ٨٨.
                                      ابن ابي الفضائل: ١١١ ه ٦٤ .
           ابن تغری بردی : ۱۰، ۱۶، ۱۰، ه ۵۰، ۷۰، ۷۱، ه ۲۱، ه ۱۱۳ .
                                       ابن جبير: ه ٢٤ ٤٤ ه ٢٤ .
                                 ابن الجوزى ، عبد الرحمن : ه ١ ] .
                                   ابن حبيب: ١١، ه ٧٦، ٧٠، ه ٧٧.
                ابن حجر العسقلاني: ١٥، ١٦، ٦٦، ٧١ هـ، هـ ٧٤، هـ ٧٠ .
                                         ابن حجى (المؤرخ): ه٧٧
                              ابن حوقل: ه۳، ٤، ٥، ه ٢٢، ه ٢٣.
                                         ابن خردانية: ه ٣٤ ه ٢٤ .
ابن خلدون: ٤، ه٨، ٩، ١٣، ه١١، ٢٢، ه٢٢، ه٣٤، ه١٦، ه٣٢، ه٣١،
                     a 7113 0713 7713 3713 A713 F71 .
                                          ابن خلکان: ۱۱، ه۲۶.
                       ابن سعيد المغربي: هم، ٤، هم، ٨ هم ٢٠، هم ٢٠ .
                                          ابن شاكر الكتبي: ه١١٠
                                   ابن شاهين الظاهرى: ه ٣، ه ٢٦ .
                                              ابن الشحنة: ه ٢٨ .
                               ابن شداد (بهاء الدين): هه ٥٩ هه .
              ابن شداد (عز الدين): ه ٣، ٤، ه ١٠، ه ٢٥، ه ٢٦، ه ٧٥ .
                      ابن صصری: ۱۱۷ ه ۱۱۳ ه ۱۱۵ ه ۱۱۷ ، ۱۱۷ .
                                  ابن الصيرفي: ١١٥ هـ ٢٦) هـ ١١٣ .
                                           ابن عبد الحق: ه ٢٤ .
```

```
ابن عبد الظاهر : ه ٥، ه ٩، ١٠ ه ١٠ ١١، ه ١٤، ه ١٩ ٠ ١٠٠
                      ابن العبرى ، غريغوريوس : ه ٩١، ه ١٠٦، ه ١٠٩ .
         ابن العديسم: ه ٢، ه ٥، ه ٢٧، ه ١٣، ١٥، ه ٢٥، ه ٢٧، ه ٣٣ .
                    a 37) a 07) a 33) a 13) a 10) 00.
                                                ابن عساكسر: ١٤
                                          ابن العماد الحنبلي: ه ٢٦٩ .
                                                ابن العميد: ١١ .
ابن الفرات: ١٠ ١٣، هـ ٢٦، هـ ٢١، هـ ٢٦، هـ ٢٦، هـ ٢٦، هـ ٢٩، هـ ٩٧، هـ ٩٩،
                                   a op) V.1) a 301.
ابن غضل الله العمرى: ١، ه ٣، ٥، ٢، ٩، ه ٩، ١٦، ه ٢٧، ه ٨٨، ٢٨، ٢٣،
a 150 a 750 750 a 750 a 750 a 17 - a 340 340
         · 109 (181 & 6179 (1.4 61.1 691 601 .
                                          ابن الفقيه الهمذاني: ه٣٠
                                          ابن الفوطى: ه٦١ ه ٦٦ .
                                     ابن قاضي تهبة: ١١٧١١، هـ ٣٥ .
                            ابن قاضى تهبة (ت): ه١١٠ ١١٩ هـ ١١٧ ٠
                              ابن القلانسي: ٧، ه٧، ٨، ه٢٤، ه ٢١٠
                                           ابن قيم الجوزيــة: ١٠٣٠
                            ابن کشیر: ه.۱، ۱۲، ه.ه، ۱۲، ۱۲۰ ۱۲۰
                                              ابن المدسر: ههه.
                                 ابن منقذ ، اسامة : ٨، ه ٨، ه ١٤٨ .
                                          ابن ميسر: ه٧٤٥ ه ٢١٠
                                           اس واصل : ٥٩ هـ ٥٧ .
                                ابن الوردى: ١١٠ ه ٧١ ه ٥٧٠ ١٠٥٠
                                                ابن ایاس: ۱۷ ۰
                     ابن ايبك الدوادارى: ه ٢، ه ٥، ١١، ه ٢٤، ه ٨١ .
                                          ابو بكر الصديق: ١٢٧ ٠
                                    ابو بكر بن على بن حديثة : ه ١٥٠٠
```

141

ابو بکر بن نعیر: ۱۱۸ ۱۱۱۱ ۱۹۲۱ ۰

```
ابو تغلب بن حمدان: ١٤١٧ .
                             ابو سعيد ، سلطان العراق: ١٢٧ ، ١٢٧ .
                                          ابو شامــة: ٥٧ ه ٥٠ .
                                         ابو طاهر الجنابي: ١١.
                                         ابو على الهجرى: ه ٥٠
       ابو الفداء: ١١ ه ٢١ ٤١ ه ٧١ ١١ ه ٢٢ ، ٢٦ ه ٥٠ ه ١٧١ ١٢٦ .
                                       ابو الفرج الاصفهاني: ه ٢٩.
                                اتسز بن أوق الخوارزمي: ١٤٠،٥١.
                              احمد بن اويس ، سلطان العراق: ه ١٢٩ .
                                            احمد تكسودار: ۱۲۱ .
                             احمد بن تيميه: ١١٠ ١٠٢ ، هـ ١١٥ ١٢٥ .
                احمد بن حجى : ٦٥، ٢٧ ــ ٧١، ه ٩٦، ١٠٤، ١٠٩، ١٠٩ .
                                            احمد الدوادار: ١٦١.
                                     احمد بن طاهر بن غنام: ه ٥٠ .
                                         احمد بن عمسيرة: ه ١٢٥٠
                                   احمد بن مهنا: ١٠٥ ١٠٤ ١٥٥ .
                                        الادريسى: ه٣٠٤١ه٥٠.
                                      الاشرف الايوبي (الملك): ٦٨.
                                 الاصطخرى: ٣، ه٣، ٢٢، ه ٢٣.
                                      الاصفهاني (لغدة): هه.
الاغرم (عز الدين): ١٠٥، ١٠٩، هـ ١١٠، ١١٠، هـ ١١٠، ١١١، ١١١، هـ ١١١، ١١١، هـ ١١١،
                                       · 117 a
                                      الافضل بن بدر الجمالي: ١٤٠ .
                                       الفتكين: ٦٤، ه٧٤، ١٤٠.
                                 آقوش البرلي (شمس الدين): ١٠٦٠
                                              ايدمر الشيخي: ١٠٢
```

(( یب ))

باسيل الثاني: ١٥١ هـ ٥١ هـ ٥٦ .

```
بيغًا أروس: ٥٧٥ هـ ١٥٠
                                             بتخاص: ١٦٢ ١٦١
                                          بدر الجمالي: ٥٤ ٥٥٠ .
                              بدر بن حازم: ۳۵، ه ۵۳، ۵۶، ه ۲۱ ۰
                                             بدر بن ربیعــة: ه ۱۱
                                                البرزالي: ١٢ .
برقوق (الملك الظاهر): هـ ٢، ١٣، كف ٧٧، هـ ٨٩، ١٠٢، ١١٣ - ١١٦ ه،
                                        - 117
                                             برلفي الاشرفي: ١٠٢ .
                                          برید بن تتر (ططر): ۷۲.
                                       البكرى: هه، ه٢٢، ه٢٢.
                                                 بلاذرى: ه ٢٩٠
                              بيبرس الدوادار: ه ٩، ١١، ه ٢٩، ١٠٧٠
ىيىرىس ، الملك الظاهر: ه ١٠، ٣٥، ٣٥، ه ٢٥، ٢٨، ٢٩، ه ٢٩، ١٧١ ه ١٨،
           · 187 (178 (171) (1.7) (1.7) (AV (AZ
                                                 بيخـان: ۲۱۲ ۰
                                           بيسرى (الامير): ١٠٧٠
                             ((ت))
                                        تنشى بن الب ارسلان : ٢٥٤ .
                                         تقى الدين السبكى: ١٠٣٠
                                           تمريغا الاشرفي: ١١٤.
                                    تيمورلنك: ١٢٩، ١٢٩، هـ ١٢٩ .
                             ((ث))
                                           ثابت بن ربيعة : ه ٦٣٠
                                              الثعالبي: ه.٥٠
                             (( ₹ ))
                                            جعفر بن فــــلاح: ٢٤.
                                            جكم (الامير): ه ٧٨ .
                                                            ١٨٨
```

```
(( 7 ))
```

حاجي (الملك المظفر): ١١٥،١١٤. حازم بن على بن المفرج: ٥٢ 6 ٥٥ . الحاكم (خليفه فاطمى): ٧٤، هـ ٧٤، ٨٤، ٩٩، هـ ٩٤، ٥٥، ٥٥ . حديثة بن فضل بن ربيعة : ه ٩٣، ٦٤، ٧٧ . حسان بن المفرج بن دغفل: ١٥ / ٨٤ ــ ٥٥، هـ ٥٥، هـ ٢٥، هـ ٢١ . الحسن بن بويه: ١١٠ . الحسن بن جعفر العلوى: ٧٤، ٩٩ . حسن الكبير ، سلطان العراق : ه ١٢٨ ، ١٢٨ . الحسين بن حمدان (والى دمشق): ٥٣. الحسين بن على المغربي: ٨١، ٢٩، ٥٥ . الحمداني (منسابة ، المهمندار): هه، ٢٩، ١٦، هدار، هد ٢٦، هد ٧٠ . حميد بن محمود بن مفرج: ٥٣ . حميضة (امير مكة): ١٢٧. حیار بن مهنا: ه ۲۲، ۲۷، ه ۲۷، ۵۷، ۲۷، ۸۸، ۱۲۹. (( ; )) خدابندا: ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۲۳. خليل (السلطان الملك الاشرف): ٧٢ هـ ٧٧، ٩١، ٩١، ١٢٤ . ((L)) دراج بن الظاهر: ه ٢٦، ١٠٩. الدزبري ، انوشتكين : ه ٥٤، ١٥، ٥٣ . دغفل بن الجراح: ٥٤٥ ه ٦٣. دقاق بن تتش : ه ۲۵، ۲۱ . ((¿)) الذهبى: ١٧، ه ٨٤، ه ٢٩، ه ٢٩، ه ٢٩. **((ر)** رافع بن ابي الليل: ٥٢ . ربيعة (حاجب امير العرب): ٥٢.

```
ربيعة بنحازم: ١١، ه ٢١، ه ٢٦، ١٣٥رشيد الهمذاني: ه ١٠٩ ، ه ١٢١ ،
                                              رفق الخادم: ٥٣ .
                                       رملة بن جماز: ه ٢٦، ٧٦٠
                             الروذ راوري ، ابو شجاع : ۲، ۷، ۲۶۰
                            ((ز))
                                 زامل بن على بن حديثة : ٧٠ ،٦٥ .٧٠
                      زامل بن موسى بن مهنا: ه ٢٦، ٢٧، ٧٧، ١٢٤ .
                   الزردكاش : ١١٠، ه ١١٠، ١١١١ ه ١١١، ه ١١٣٠ م
                                                زنکی: ه ۲۱ ۰
                          ((یس))
                                 السعيد بن الظاهر بيبرس: ١٠٧٠
                                  سلامش (الملك العادل): ١٠٧٠
                                    سنان بن علیان : ه ۵۰، ۵۱ ۰
                                سنجر الطبي (علم الدين): ١٠٥٠
              سنقر الاشتقر: ٦٩، ه ٧٠، ١٠١، ١٠٦ -١١١، ه ١٠٩٠
                             سولى بن قراجاين دلغادر: ١١٥ هـ١١٥
                             السيدة (عمة الظاهر الفاطمي): ه٥٠
            سيف بن فضل: ٧٥ ، ٧٧ ، ١٠٥ هـ ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٢٩ ، ١٢٩ .
                          (ش)
                             الشيباني ، محمد بن الحسن : ه ٣٢ .
                         ((ص))
                                  صالح بن مرداس: هه٥٠ ١٥٠
                            صالح بن يحيى: ١١٧ هـ ١١٣ هـ ١١٦٠
                                          صدقة بن مزيد : ٥٦ .
                                        الصفدى: ١٥، ه ٧٣ ٠
     صلاح الدين الايوبى: ٨، ه ٧٥، ٦٣، ه١٨) ١٤١، ه ١٤٨، ه ١٤٩ ٠
```

```
طاهر بن غنام: ه ۲۱، ۲۵، ۸۲.
                                                الطبرى: ھ ٣١.
                                              طفج الاخشيد: ١١ .
                                       طفتكين: ٥٦، ه٥٦، ه ١٦.
                              (出))
                          الظاهر (الخليفة الفاطمي): ه ٥٠ ٥١ ٥٠ ٥٠ .
                                الظاهر الايوبي (الملك): ه ٥٤، ١١٠.
                              ((ع))
                                 العادل الايوبي ( الملك ): ٦٣، ه ٦٣ .
                            عامر بن طاهر بن حيار : ١٦١ ١٦١ ١٦٢ .
                      عثمان بن مانع بن هبة : ه ٢٦، ١٠٩ ١٥٤، ١٥٥ .
                                    العزيز الايوبي (الملك) ه ٦١، ٦٥.
                          العزيز الفاطمي (خليفة): ه ٤١ ه ٢٤٥ه ٧٤ .
                                  العظيمي (المؤرخ): ٧، ٨، هـ ٥٠ .
                                   علان بن حسان: ۲۵، ه ۲۵، ۵۵.
                                        على بن ابى الضيف : ه . ٥ .
                    على بن حديثة : ه ٢١، ه ٢٣، ٢٥، هه٦، ٢٨، ٢٩.
                                   علي بن محمد التهامي : ٥٥ ٥٥ .
                                              علي بن المفرج: ٥٥ .
             العماد الاصفهاني (الكاتب): ٨، ه١١، ه٢٦، ه٥٥، ه٦٠.
                                            العماد الحنبلي: ه١٥٠
                                  عمر بن الخطاب: ٣١، هـ ٣١، ١٢٧.
                                  عمر بن موسى بن مهنا: ه ٢٦ ، ٧٦ .
                                    عمر بن نعير: ١٦١، ١٦١، ١٦٢ .
                           عننقاء بن شطي : ۷۱ ۱۱۸-۱۱۸ ه۱۱۷ .
                                          عیسی بن محمد : ه ۲۳ .
عیسی بن مهنا: ۲۰، ه ۲۰، ۲۷_۱۷، ه ۱،۱، ۱۰۹، ه ۲۹، ۱،۱، ۱،۱، ۱،۱، ۱،۱، ۱،۹
```

```
· 178 $ 6178 611.
                             العيني: ١٠١ هـ ١١ ١١ ه ٧٣ ه ١٠١ ٠
                             ((غ))
                                        غازان: ۹۱، ۱۲۲، ۱۲۵ ۰
                                          الغزى: ه ۲۱ ه ۸۹ ۰
                           غنام بن ابی طاهر: ه ۲۳، ۲۰، ه ۲۲، ۸۲ .
                                            غنام بن نعير : ١٦١ ٠
                             (( في ))
                                  الفارقي ، الشيخ ابراهيم: ١٢٥ .
                                 الفارقي ، الشيخ زين الدين : ١٢٥ .
                          هُ رَج بِن بِرِقُوق ( السلطان ) :  ١١٨ ٧٧٧ .
                                           فرج بن حية: ه ١٤٠
                                               غرعون: ه٩١٠
               غضل بن ربيعة : ٢٩، ٥٥، ٥٥، هـ ٥٧، هـ ١٤١، ١٤١، ١٤١،
                 فضل بن عیسی: ۲۱، ه ۱۲۳ م ۲۷، ۷۳،۷۲ (۱۱۱ ۱۲۳، ۱۲۱ ۰
                       فیاض بن مهنا: ۷۰، ۲۷، ۸۸، ۸۹، ۱۲۹ ·
                            ((ق))
                                            قارا بن مهنا: ٧٦٠
                                     قدامة بن جعفر: ه ٢٤، ٢٥٠
                              قراجا بن دلغادر التركماني: ٧٥، ه ٧٠٠
. 117
                                        القزويني: ه۲۱، ه۲۷.
                                          قسام: ه٦٤،٧١٠
                                        قشتمر المنصوري: ٧٦ .
                        قطز (الملك المظفر): ٢٩، ١٠٦، ١٢٢، ١٢٣٠ .
                    قلاوون الالفي (السلطان): ٧١٠ ١٠٠-١١١، ١٢١٠ .
```

```
القلتشندي: ١١ ه٣، ٤، ٤، ١٥، ١٦، ه ٢٧، ه ١٦، ه ٢٦، ه ٥٦، ه ٨٦، ه ١٥١
                              (( 也 ))
                      الكامل الايوبي ، الملك : ٢١، هـ ٢٦، ٨٨كتبغا : ٧٧
                              لاجين (السلطان): ١١٠،١٠٨
                              (( p ))
                        مانع بن حدیثة : ه ۱۳، ۲۶، ۲۵، ه۲، ۲۸، ۲۸ .
                                       المجاهد (الملك الايوبي): ١٨٠
                                      محمد رسبول الله: ١٥٧،١٥٧ .
               محمد بن أبي بكر (شمس الدين): ۲، ۲۷ ، ۷۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ .
                           محمد بن احمد الاسدى (النسابة): ه٢، ه٥.
                                محمد بن عيسى (الامير): ه ٩٦، ١٣٧
محمد بن قلاوون (السلطان الملك الناصر): ۱۱، ۲۵، ۷۳، ۹۲، ه ۹۲، ه ۹۷، ۹۸،
                         . 174-170 (177 (117-11. (1.8 (1.1
                                         محمد بن هلال الصابيء: ٧.
                                   محمود بن صالح بن مرداس : ١٣٨ .
       مرا بن ربيعة : ٥٥، ه ٥٥، ٥٦، ه ٧٥، ٢١، ه ٢٦، ه ٢٦، ١٤٢٠ .
                                            السبحى: ه٦، ه١٦.
                                               المسعودى: ه ٢٩.
                                    مسكويه: ٢،٧٥ ه ١٤١ ه ٧٤ .
                                  مسلم بن قريش العقيلي: ١٥٥ ه ٥٥ .
                                        معاوية بن ابي سفيان: ٣٢.
                                           المعز ايبك: ه ٢٤، ٢٥.
                                          المعظم (الملك الايوبي): ٦٨.
                                 معیقل بن فضل بن عیسی : ه ۲۱، ۷۷.
                                             المفيث الايوبي: ١٠٦.
                       المفرج بن دغفل: ه٢٤، ٨٤، ٩٤، ه.٥، ٢٥ ٥٥، .
                                 المقدسى: ه ٢، ٤، ٢٢، ه ٢٢، ٧٢.
```

```
المقريزي: ١، ١٠، ١٤، ١٥ - ١٧ ، ه ٢٥، ه ٩٢، ١٢٥، ه ١٢٥ .
                                             ابن مقلة الوزير: ١١٠
                                                  منحوتكين: ٧١٠
           منطاشي: ١١٨ ١١٤ ١٤ ٧٧ ،١٠١ هـ ١١٨ ،١١٨ هـ ١١٨ ، ١١٨ ،
                            المهلبي (صاحب كتاب العزيزي): ١٤ هـ٢٠٠
مهنا بن عیسی : ه ۲۲، ه ۲۵، ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۷۰–۷۶، ه ۱۸، ۸۸، ۹۱، ه ۱۹،
  a 3 p3 a 7 p3 1.1-3.13 111-4113 371-7713 Vol.
                                                مهنا بن مانع: ١٨٠
                                ميسرة (صاحب امير العرب): ١٦٢٠
                             ((ن))
                                  ناصر _ خسرو: ه۳،۶، ه۲۷ ۰
                      الناصري (يلبغا): ١١٤ ٧٧، ١١٤ –١١٧ هـ ١١١٠ ه
نعير بن حيار : ه ٢٦، ٢٧، ٧٧، ه ٧٧،٨٧، ه ٨١، ه ٨٩، ١٠٢، ه ١٠٢ ، ١١٤
                 · 171 (171 (18. (179 (179 (11)
                          نور الدين محمود بن زنكي : ه ه ۲۰ ۷۵، ۱۸ .
                                          النويرى: ه٩٢، ه٩٩٠
                             ((ه))
                                             هارون الرشيد: ۲۲ ٠
                                                 هامان: ه ۹ ۹ .
                                                 هيتوم: ١٠٦٠
                                هلال بن المحسن الصابيء: ٧ ه ٢ ١٠ .
                                            الهداني: ٥٥ هـ ٣٣ ٠
                                                 هولاكو: ١٠٦٠
                            «و »
                                                واشمكير: ١١٠
                                    وليم الصوري: ه ۲، ۹، ه ۹۱ .
                                                           191
```

ياقوت: ١١، ه٢٢ ، ه ٩٩ . يحيى بن سعيد الانطاكي: ٧، ه ٧ ه ٥٥ يعقوب بن كلس: ه ٣٦ . اليعقوبي: ٥، ه ٣٣ . يوسف ، الملك الناصر الايوبي: ١٢١ . اليونيني: ١٠١ . ه ١٠٠ ه ١٢٠ . اليونيني: ١٠٠ ه ١٠٠ ه ١٠٠ . الايونيني: ١٠٠ ه ١٠٠ ه ١٠٠ . الايونيني: ١٠٠ ه ١٠٠ ه ١٠٠ الله ١٠٩ ه ١٠٠ اله ١٠٩ ه ١٠٠ اله اله ه ١٠٠ اله ه ١٠٠ اله ه اله ه ١٠٠ اله ه ١٠٠ اله ه اله اله ه ١٠ اله ه اله اله اله ه ١٠٠ اله ه اله ه اله اله ه ١٠٠ اله ه اله ه اله ه اله ه اله ه اله اله ه ال

٠,

•

4

•

•

# فهرس القبائل والجماعات

**((1))** 

اتراك: ٢٦، ه ٧٤، ٥٥، ١١٨ .

اخشىيديون: ٢٤، ه ٢٤، ٥٥.

أسد: ۲۰، ه. ۳۰، ۲۲\_۳۲، ه ۳۳، ۳۰، ه ۳۰، ۲۳، ۲۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰،

اکراد: ۱۳۳، ۱۳۳،

امية (بنو): ٣٤ - ١٤ .

ایاد: ۳۳ ،۳۰

ايوبيون : ٣٠٠ ١٤٤ ٥٥، ٥٦ ٥٥ ه ١٨، ٥٨، ه ٩، ٥٥، ١٢١ ٣٢١، ١٣٦ .

### (( ب ))

بحتر (طيء) ، بنو: هه٠٠

بحتر (بنو): ه۱۱۱ هـ ۱۱۱ هـ ۱۱۷ مـ

بکر (بن وائل): ۳۰ .

بلقين : ٣٤ .

بلــى: ۳۰.

بویهیون: ۲۶-۳۶، ۹۰، ه ۹۰، ۱۳۲،۱۳۰.

البرامكة: ه.٧.

بهراء: ۳۰، ۲۲،

#### ((ت))

التركبان : ه ۷۰ م۸، ۱۰۱ ــ ۱۰۱، ۱۲۷ ، ۱۲۱ .

تغلب: ۳۰ ۳۰ ۳۰

تميم: ۳۰ ۳۳ ه ۳۳ .

تنوخ: ه.۳۰

ĺ

```
((ث))
```

ثابت (آل): ۱۸۰ ثعلبه: ۸۷، ه ۷۸، ه ۹۲. ((چ)) الجبلية: ٩٢. جديلة (طيء): ه ٢٨٠ جذام : ۳۰ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۹۲ ، جرم: ۲۳۷ ک۸۱ ه ک۸ ، الجراح (آل): ٧، ١٥، ٥١، ٥١، ٥١، ٥١، ٢١، ٢١، ٢١، ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ 703 703 a 703 303 003 a 003 773 P713 1313 V31 + الجراكسة: ه١١١ هـ ١١٨ ٠ جوشن (بنو): ه٧٨٠ جلائر : ۱۲۹، ه ۱۲۹ · **(( \_ )**) حسن (بنو): ۲٤٩ . حيار بن مهنا (آل): ١٥٣٠ حارثة بن سنبس ــ هيء (بنو): ١٣٤٠ الحمدانيون: ١١، ٣١، ١٤) ه ٢١، ٢٥، ١٣٥٠ . (( さ )) خفاجه (بنو): ه ۳۳، ۹۲، ۹۱، ه ۱۳۵، ۱۳۰ . خالد (بنو): ۲۸ ه ۲۸ ۰ (( L )) الدروز: ه ۱۱۳۰ الدالة: ه٦٤) ١٣٧٠ ١٣٧٠

**((ر)**)

ربيعة طيء (آل او بنو): ١، ٤، ٢، ٩٠٨، ١١، ٢٨، ٣٥، ٣٦، ٥٦، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢ (9. (7) (70

194

· 15x 615x 6151 6174 61.7 61.1

ربيعة (قبائل): ۳۳، ۳۴، ۷۰، ۷۰

الروم (البيزنطيون) ٧، ٢٤، ٥٥، هـ ٢٦، ١٥، ٢٥، هـ ٥٦، هـ ١٠٩ الروم (البيزنطيون) ١٠٩ هـ ١٤١ .

((j))

زبید: ه ۸۷ ۰

الزنكيون: ٥٦، ٤٤، ٥٦، ه ٨١، ١٤٠.

(( یس ))

السلاجقة : ٣٣، ٣٥، ٣٣، ٥٥، ٥٥، ٥٩، هـ ٩٥، ١٣٣ ، ١٢٥ .

سلاجقة الروم: ٦٨.

سليح: ۳۰، ه ۳۳، ۲۴.

سليم (بنو): ٢٤٠

سليمان (بنو): ه٧٨

السنة (اهل): ١٢٧.

(ش)

شمر: ۳۷٠

شيعة: ه ١٣٨ .

((مص))

صخر (بنو) من طي: هه٠٠

صلیبیون (فرنج): ه۳۳، ۳۵، ۵۰–۵۷، ه۷۵، ه ۲۲، ۱۳۵، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱۱، هم۱۱، هم۱۱، هم۱۱،

((ض))

ضية: ٣٤.

(( **占** ))

عاص (بنو): ٣٥.
عاصلة: ٣٤.
العائد: ه ١٨٧ ه ٩٢.
عبادة: ه ١٢٣.
عبدة تيس: ٣٠،٣٠.
عجرمة (بنو): ه ١٨٨.
عجم: ٣٤.
عذرة: ٣٤.

> عیسی بن مهنا (آل): م٠٠. عقیل (بنو): ۳۲، ۳۳، ۲۲ه ، ۲۲، ۳۲، ۵۲، ۵۲، ۵۲، ۲۲، ۱۳۵ . عمرو (بنو: من طیء): ه ۳۵.

عقبة (بنو): ه ۲۷، ۸۷، ۸۷، ه ۹۳،۸۷، ۱۱۱، ۱۱۱،

((غ))

الغز: ١٣٣٠

غزیه: ۳۷.

غسان: ۳۲.

غطفان: ه ۳۰ ٠

الغوث (طيء): ه ٢٩٠٠

7 + +

غاطميون : ٧٠ ١٥، ٢٢، ه ٦٦ (٥٦ ٣٥)، ه ٢٥، ٥٤، ٣٢، ه ١٨، ٥٥، هـ ١٣٨ — ١٤ .

فرج (آل): ه ١٤.

غرير (بنو) من طيء: ه ٢٢٠

فزاره: ۳۲.

غضل (آل غضل بن ربیعة): ۱۱ 3، 7، ۹، ۱۱\_۳۱، ۱۵ ه ۲۷، ۳۳، ۵۰، ۱۱\_۱۱ ه ۱۱۵ (۱۰هـ ۱۱۰) ه ۱۱۵ (۱۰هـ ۱۱۵ ه ۱۱۵ (۱۰هـ ۱۱۵ )

(181 (189 (18) (180 (188 (18. (184-187

(108 a (108 (10. (184 (184 (184 (181)

. 100

آل فضل بن عیسی: ۲۰، ه ۲۰، ۱۵۲، ۲۲، ۱۱۶، ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲،

### ((ق))

القرامطة: ٣٢، ٢٤، ه ٢٤، ٤٤، ه ٤٤، ٥٤، ٢٤، ١٤.

قرة (بنو): ٨٤١ هـ ٨٤١٠ ٥٠ .

قریش: ۳۱، ه ۸۸.

قضاعه: ۳۱.

قيس: ٣٤ هـ ٥٤ ، ١١٣٠

### (( 点 ))

الكافورية: ٥٤.

کلاب: ۲۳۱-3۳، ه ۳۵، ۲۶، ۵۶، ۱۵، ۲۵، ه ۵۵، ۱۲، مهه علاب ۲۲، هه علاب ۱۶، ۲۸، ههه

كلب: ه ٢٩، ٣٠\_ ٣٤، ٣٤، ١٤٥ و١٥١٥، ه ٥٦، ٥٦، ١٦، ١٣٥ كلب:

کنانة: ۳۲.

کنــده: ۳۶.

### ( J »

لام: ۲۷۰

لخم: ۳۲، ۳۲،

مرا (آل مرا بن ربیعه): هـ ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۳۳، ۲۱، ۲۲، ۲۲ه، ۲۰، ۷۱،

7X3 a 7X3 . P3 1Pa3 a 1P3 a VP3 1.13 3.13 0.1 F113 V113 7713 3713 3713 1313 a 1313 P31 .

```
مخزوم (بنو): ه ۲۸ ۰
                                           مرداس (بنو): ه ۱۱ ۰
                                         مروان (بنو): ١٣٥،٤٤ ،
                                                    مرة: ٣٤٠
                                             مرة (مرة): ه٧٨٠
                          مزید (آل او بنو مزید من اسد): ۳۰، ۳۶ ۰
                                        مضر (قبائل): ۳۳ - ۳۴ ۰
                                           مفارية: ۲۲ ، ه۷۶ .
                    مهدی (بنو): ه ۲۲، ه ۲۷، ۸۷ ، ۸۷، ۱۱۱ ۰
آل مهنا بن عیسی: ۲۰، ه ۲۰، ۳۷، ۲۷، ۳۷، ۵۲۸ ، ه ۹۷، ۱۰۱، ه ۱۰۰۱، م ۱۰۰۱،
        · 187 ( 14. - 17) (170 ( 11) (117 (114
                                 آل مهذا بن مانع : ١٦١ ١٥٢ ١٥٠ ٠
                            ((ن))
                                                النصارى: ٥٠ ٠
                                              بنونعجه: ه ۸۷ ۰
                                          النمر (بن قاسط): ٣٣٠
                                     نہير (بنو): ٣٤، ٤٤، ه٥٥ .
                                 نمير (بنو) _ غور الاردن: ه٧٨٠
                            ((ه))
                                             هاشم (بنو): ۲۴۰
                            (ي)
                        يمانية (قبائل): ٣١، ه ٣١، ٣٤، ه ٥٥، ١١٣ .
```

# فهرس الاماكن

(1)

```
الابلستين: ه ١١٥ ١٢١، ه ١٢١.
                                       الاناضول: ه ١٢١.
                                        اذرح: هه ۲۵، ۳۵.
                                   اذرعات: ۲۲، ۲۲، ۳۴، ۳۴.
      الاردن: ٨، ه٨، ٣٠، ٣٢، ه٣٣، ١١٥، ١٣٥، ١٣٩ ، ه ١٤٨ .
                                        أرك: ۲۸ ، ه ۲۸ ،
                             الازرق: ه ۲۲، ۲۶، ه ۲۵، ۲۷.
                               الاسكندرية: ه٧٤، ٨٩، ١٠٢.
                                          اعزاز: ه۱۱۷.
                                            أغامية: ٥٢ .
                                 الاقحوانة: ١٥، ٥٢، هـ ٥٠ .
                                       الانبار: ۲۳،۲۲ .
                                       انطاكية: ٥٠ ١٥،
                                         الاهـواز: ١١٠
                 أيله (العقبة): ه ٢١، ٢٢، ه ٢٢، ٢٥، ه ٨٧.
                       ((ب))
                                    بادية البصرة: ٣٣، ٣٣ .
                                       بادية الجزيرة: ٣٣.
                                       بادية السماوة: ٣٣.
                              بادية الشام: ٢، ٣٤، ١٤، ٨٧ .
بادية العرب الشمالية: ٣٠ ٤٠ ١٨، ٢١، ٣١، ٢١، ٣٦، ٣٦، ٣٧، ٢٤، ٣٤ .
             بالس: ه ۲۱، ۲۲، ه ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ه ۲۸، ۳۰.
                           البشيه: ۲۲، ۲۲، هر ۲۲، ۳۶، ۲۶.
```

بحر القلزم: ه ۲۱، ۲۲ ٠

البحرين: ٣٠، ٣٣، ٣٤، ٤١، ٩٢ .

```
برقه: ۷۶۱ ه ۷۶۱ ۲۴ ۰
                                                        بصری: ۲۷، ۳۷، ۲۷، ۱۷۰
                                              البصرة: ٢١، ٣٠، ٣٦، ١٤) ٢٤ .
                                                               البطان: ٣٤،
                                                        ىعلىك: ھ٢٢، ھ١١٧.
                                      ىغداد: ھ ٢٤، ٢٤، ھ ٦٤، ١٢١، ١٢١، ١٢٩٠١٠ .
                                              بلاد الروم : .٥، ١٥، ٢٥، ه ٢١ .
                                            البلقاء: ٢٦، ٢٦، ٣٤، هـ ٥٥، ٥٥، ٥٥،
                                                                 ۲۲، ه ۲۲ .
                                                             بهنسا: ه۱۱۲.
                                                        البيرة: ه١١١ ١٢٤٠.
                                                             البيضاء: ١٢٦ .
                                         ((二))
ŧ
                                                            تبوك: ٢٥،٢٢.
              تدر : ۲۱، ۲۲، ه ۲۲، ۲۲، ۸۲، ه ۲۸، ه۲۲، ه ۲۲، ۴۱، ه ۲۹، ۲۲۱ .
                                             تنماء: ه ۲۲، ۲۶، ۲۵، ۵۲، ه ۲۵، ۲۳.
                                         ((ث))
                                                   الثغور الملوكية: ٢٨ ، ٢٤ .
                                        (( <del>ह</del> ))
                                                          الجبال: ٢٦ ، ٣٤ ،
                                                         جبل طوروس: ۲۱ .
                                                              الجبل: ١١ ٠
                                                            حبل بشری: ۲۱ .
                                                         جبل بنی هلال : ۲۱ ۰
                     جبلاطيء (أجأ وسلمي ، شمر): ٢١، ٢٣، ٢٤، ٣٠، ٣٧، ه ٥٥ .
                                                           جبل المرب: ٢١ .
                                            الجزيرة العربية: ٢١، ١٤، ٨٥، ٩٢ .
                                                                        7 + 1
```

الجسورة: ه١٠٨.

الجنانية: ٣٦.

الجوف: ٣٦.

الجولان: ۲۲،۳۲،

### ((っ))

الحجاز : ۳۰، ۳۶، ۳۷، ۵۲، ۲۰، ۲۰، ۲۱، ۸۷ .

الحجرة: ٢١

الحرات: ٢١،١٢٤.

حرة كشب: ٣٧

الحسا: ه٧٨.

طب: ه۲، ۲، ۱۵ ه ۲۹، ۲۳ ه ۳۶، ۶۶، ۱۵ ه ۱۵ ۱۲ ۱۱۰ ۲۱۱، ۲۲۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۱۳۱ ۲۲۱، ۱۳۱ ۲۲۱، ۱۳۱ ۲۲۱، ۱۳۱ ۱۲۱، ۲۲۱، ۱۳۱ ه ۲۲۱ ۱۳۱ ۲۱۱ ۲۲۱، ۱۳۱ ه ۲۲۱ ۱۶۱۰ ه ۲۳۱ ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۱ ۱۶۱ ۰

الحلة: ۲۲، ۵۹.

حوران: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۹۲، ۲۲، ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۹۲، ۹۲، ۲۰، ۲۱.

الحيرة: ه٣٣ ، ه ٣٠ .

# (( さ ))

الخازندار: ۱۲۲، ۱۲۵،

الخليج العربي ( البصرة ) ه ٢١، ٢٢، ٣٣، ٣٤ .

خناصرة: ه٢٢٠

#### ((c))

الداروم: ۳۷ ، ه ۱۵۵ .

دېدېة: ه ۲۱.

```
a 50> 40> 75> 75> 75> AF_14> 44> a 44> 14> a 74> 34> 66>
3.12 7.1 4.13 4.13 a 4.13 a 7113 o113 A113 1713 771 3
                                            . 18. 6140
                                   دومة الجندل: ٢٥، هـ ٢٥، ٣٣.
                           دومة (الشام): ٩٦، هـ ٩٦، ١٥٧، ١٥٨٠
                                     دیار بکر : ۱۱،۱۱۱۱ هه ۱۰۹ ۰
                                               ديار ربيعة: ١١ ٠
                                          ديار مضر: ١٤٤ ه ١٤٤ ٠
                            ((ر))
                                                 الرحاب: ه٢١٠
                        الرحية: ٢٨، ٥٠، ٨٩، ه ١١١، ١٢٣ ، ٢٢١ .
                                                  الرطبة: ٢١٠
                                               الرصافة: ه ٢٢ .
                                                  رفنية: ٥٢٠
                                              الرقطانة: ه٧٨٠
                                                   الرقة: ٦٨٠
                                                الريستن: ١٢٤٠
                   الرحلة: ه ٢٥، ٢٦، ٥٥، ٧٤ ـ . ٥، ه . ٥ ، ٥٥، ٣٢ .
                                                  الرى: ١١٠
                            ((ز))
                                          زرع: ۲۷،۲۷ هـ ۹۳، ۲۳
                                          الزرقاء (أردن): ٣٦٠
                                                 زغر: ه۲۲۰
                                               الزويره: ه٧٨٠
                           ((یس))
                             سرمين: ۲۲، ه ۲۷، ۳۷، ۲۹، ۵ ۴۹،
```

a 111.

السخنة: ۲۸، ه ۲۸.

7.7

دمشت : ٢، ١٤، ٢١ - ٢٤، ٢٧، ٢٣، ٢٤، ٢٤، ١٤، ٤٤، ه ١٤، ٢٤، ١٥، ١٥، ٢٥،

سلمية: ۲۲، ۲۷، ه ۲۷، ۸۲، ۷۳، ۲۹، ۹۳، ۱۲۱.

سیس: ۹۸ ه ۹۸ .

سيناء: ه ۷۸ ، ۸۵ .

سهل البقاع: ٢١ .

سهل العمق: ٢١ .

السواد: ١١

السويداء: ٣٤.

# ((ش))

الشبكة: ٣٦.

الشراة: ٨، ه٨، ٢٢، ٢٦، ٣٤، ٥٥، ٥٠.

شرق الاردن: }}،٥١٠.

الشوبك: ه ۸۷ .

### ((مص))

الصبيبة (قلعه) ه ١١٣٠

الصلت: ه١١٣٠

صفین: ۳۲.

صلخد (صرخد): ۲۷.

#### ((ش))

الضليل: ٣٦.

((日))

طرابلس الغرب: ه٧٤.

# (( ع ))

العاصي (نهر): ۲۱.

عبادان: ۲۲: ۲۲، ۲۳.

عجلون: ه ۱۱۳.

العريش: ١٠٧.

عكــان ١٥٤٠

عہان : ۲۷ ، ھ ٥٣ .

العبق: ه ۱۱۷ ٠

العواصم: ٣٢ .

عين جالوت: ٨٦، ١٢١، ١٢٣٠ .

عين التمر: ٣٣ ه ٣٣ .

((غ))

الغرب (لبنان): ه١١١ هـ ١١٧٠

غزة: ۲۷،۸۱،۱۲۱،

غور الاردن: ٢١ .

غور الكفرين: ه ۸۷ .

غوطة دمشق: ٢٤، ٣٦، ١٥٨ . ١٥٨ .

((ف))

غارس: ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۸ ۰

غلسطين: ٢٢، ٢٦، ٢٦، ٣٠، ١٣٥ هـ ٣٣، ٢٤، ٥١، ١٥، ٥٣، ١٣٥٠ ١٣٠٠ غلسطين

غيد : ۲۶ ۸۸ ٠

((ق))

القادسية: ٢٣ .

القاهرة: ٢، ٢٤، ه ٤٤، ٣٢، ٢٦، ٧٧، ه ٨٧، ١٨، ٢٨، ه ٢٨، ١٨، ١٨، ١٨، ١١١ هـ ١١٨ ١١٠ هـ ١١٨ ١١٠ ١١١ .

القلعة: ٧٢ هـ ٧٢ .

القدس: ٥٥، هـ ٧٨، هـ ٨٧٠

القريتين: ٢١، ٢٨، ١٢٦ ٠

قنسرين: ۲۲، هه ۲۵، ۳۲.

قلعة جعبر: ٣٦٠

Y . A

قلعة الرحبة: ۲۸ . قلعة الروم: ۱۱۱ . قلعة دمشق: ۱۱۸ .

#### (( 色 ))

الكرك: ه ٥١، ٧٧، ه ٨٧، ١٠٦، ١٠١١، ١١١١ ١١١١ .

كنيسة القيامة: ٥٥.

الكوفة: ٢١، ٣٢، ٣٤، ٣٤ .

الكويت: ٢٢.

#### **((J)**

لبنان : ۲۱ . الليطاني (نهر ) : ۲۱ .

# (( <sub>(a</sub> ))

مآب: ه ۲۵، ۳۲.

**، ۳٥ :** مدين

المدينة المنورة: ٧١.

مرج دمشق: ۳۱ ، ه ۲۳ .

مرج الصفر: ١٥٧ ، ١٥٧ .

مرجعيون: ٥٦ ، ه ١٤٨ .

مرعش: ه١١٥.

مصياف: ٦٨.

٠٠٠٠ : ١١١ ، ١١٢ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ١٤١ ، ٢٤١ ، ٥٥ ، ه ١٥٥ ، ه ٢٥٠ ، ه ٢٨٠ ه

سعان: ه ۲۵، ۳۵.

معرة النعمان: ۲۷، ه ۲۷، ۲۸، ۹۹، ۹۳، ۹۳، ۱.۰ .

المفرب: ٩٢.

مكـة: ۲۷، ۶۹،

ملطية: ١٤٤ .

المناظر: ه ۲۱.

الموجب: ه٧٨.

الموصل: ٢٣، ١٤، ٣٤، ه ١٢٥، ١٢٨، ١٣٥.

•

```
نجد: ۱، ۲۱، ه ۲۱، ۲۲، ه ۲۲، ۲۲، ه ۲۶، ۳۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۶، ه ۵۶،
                                          · 148 (YY (A)
                                      النفوذ: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۲۲،
                                         النقرة: ه٢٦، ه١٤١٠
                                                 النقب: ٢١ .
                                             النيل (نهر): ٨٥٠
                            ((a))
                                                  هجر: ١١٠
                                           الهند: ه٧، ه٨٠.
                           ((و))
                                             وادي هوسى: ١٨٠
                                           وادي الفرات: ٢١ .
                                   وادي السرحان: ٢١، ٢٤، ٢٨ ٠
                                            وادي فرير: ه ٢٢٠
                                            وادي القرى: ٣٤ .
                                        وادي موسى: ه ١٤٨٠
                                                 واسط: ١١ .
                                                الوشىم: ٣٦٠
                           ((ي))
                                    اليمامة: ٣٠، ٣٣، ٣٤) ١٤ .
```

# فهرس المصطلحات

**((1))** 

الابواب المشريفة : ١٦١

الابواب المعالية: ١٦٢

اتابك : ه ٥٦ ، ١٠٧ ، ١٠٧

ارباب السيوف: ٢٨، ١٨، ه ١٨.

ارباب الولايات: ٨٤

استكشاف : ۲۹، ۹۰، ۱۲۳

الاعتداد: ٥٥.

المارة العرب (امرة العرب): ١٦، ٣٥، ه ٣٥، ٧٥، ٥٠، ه ٢١، ٣٦، ٥٦ـ ٢٦، ٢٧، ٢٧، ١٨، ه ١٨، ه ١٨، ١١٤. ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ .

المان: ۶۹ ، ۱۱۱ .

امان شریف: ۱۱۷

امراء العشرات: ١٨

امراء العشرينات: ١٨٤.

امصار: ۳۰، ۳۱، ۱۳۳ .

الموال المهلالي: هـ ٩٣ .

أمير ببوق وعلم: ٨٢

امير جاندار: ١١٠، ه ١١٠

امير حاجب: ١٦٢

انعامات : ۹۴٬۸۵

اهل مدر: ۳۳

اه*ل وبر*: ۳۳

ایلخان : ۱۲۲، ه ۱۲۲، ۱۲۷ ۱۲۸، ه۱۲۹ .

(( ټ ))

1

بطاقــة: ١١٢

بطريــق: ٥٢

تجارید : ۹۰، ه ۹۱، ۱۱۱، ۱۲۴، ۱۲۴

التقادم: ۱۲۸ ٠

جند الاردن: ه٢١٠

جند دمشق: ه۲۶،۶۶۰

جند فلسطين : ٤٤

(( <sub>ک</sub> ))

حاجب الحجاب: ١٦١ ١٦١٠ .

حاجب (امير العرب): ه ٨٩٠

الحلف القبلي: ٥٠،٥، اه

(( ; ))

خبز ، اخباز : ۲۹، ه ۲۹، ه ۹۵، ۹۷، ۹۸، ه ۹۸ ، ۱۲۸ .

الخط الشريف: ١٥٦٠

الخفارة: ٢١، ه ٢٦، ١٧، ه ٧٨، ه ٨٨، ١١١، ١٢٨، ٢١١

خلعة ، خلع: ١٢٩ ، ٩٤، هـ ١٢٩

\*11

(( c ))

الدرك: ه ۸۷ ، ۸۸ ،

الدنانير الجيشية: ه٩٦

دیوان: ۳۱، ۳۲، ۸۲

ديوان الاقطاع: ه٩

ديوان الجيش : ٩٤

ديوان العربان: ه ٩٦

ديوان المرتجع من اخباز العرب: ٥٥، هه٥

**((ر)** 

الرواتب: ۹۲

الرستاق: ٢٦

((س))

السكة : ١٠٦

السياق: ٩٢، ه ٩٢

((شي))

الشيفاعات: ١١١،١٠٢

(( ص ))

الصنجق: ٨٨

((日))

الطبلخاناه: ١٨

((ع))

العداد: ۳۲، ۹۳، ۹۳، ۲۰۱

العطاء: ٣٢

العشير: ١١٣، ه١١١، ه ١١٥

عمال ۲۵، ۹۳

((غ))

;

غلیان: ه۷۶

((ق))

قاضي القضاة: ١٠٢

القصص: ١٠٢ ، ه ١٠٢

((일))

كاشىف: ١٨

كشيافة: ١٢٤

(( p ))

المحمل الشريف: ٨٨

مرسوم (مراسيم): ١٦١، ٣٣، ٢٨، ٣٩، ١١١، ه ١٥١، ١٥١، ١٦١

مقدم: ۲۸، ۳۸، ۱۸، ه ۱۸، ۲۸، ۱۰۰

ملك (ملوك العرب): ٢٥، ٦٩، ٧٠، ١٠٣

منشور: ۱۱، ۲۹، ۱۸، ۱۸، ۱۸، ه ۱۸، ۱۵۷،

المهندارية (مهمندار): ۲۱،۲۸۰

((ن))

ناظر الجيش: ٨٤

ناظر ديوان المرتجع: ٩٥

((و))

وصية امير العرب: ٩٢، ه ١٩، ٥٩

وظائف: ۲۸، ه ۱۸، ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱ ۱۱۱



,

۴

¥



ė.

٩

٦

\_\_\_\_

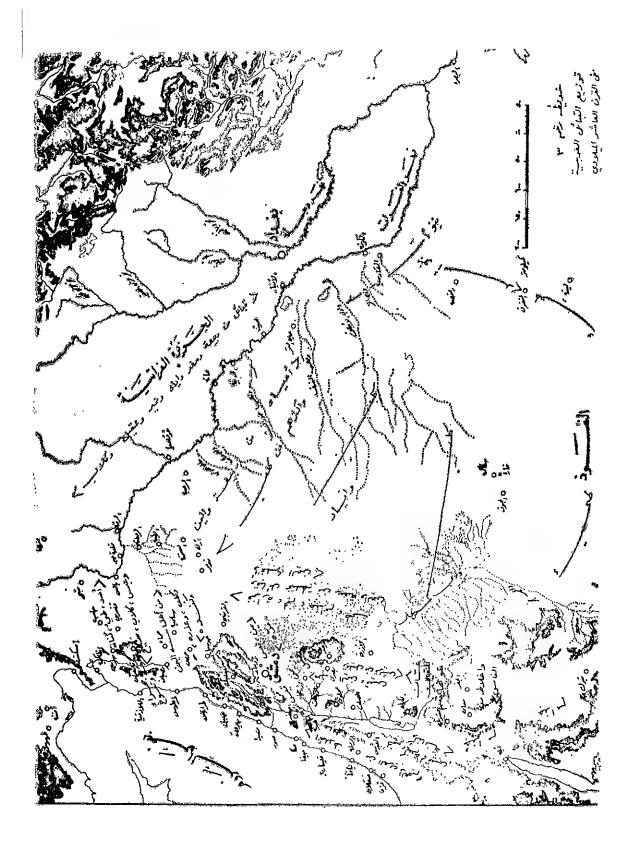

ş

•

•

ŕ

ŧ

٧



Ţ.

•

y

.

ı

1

# المحتوبأت

|                                                                                           | لصفحات |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u></u>                                                                                   | ے      |
| لعناوين المختصرة التي استعملت في الحواشي                                                  | ھ      |
| قدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   | ط      |
| <b>صادر البحث</b> : عرض وتحليـــــل                                                       | ١      |
| لفصل الاول: بادية العرب الشمالية، ومراكز تجمع القبائل العربية<br>وحركة تنقلها فيها .      | 71     |
| _ بادية العرب الشمالية .                                                                  |        |
| أحدودهــــا .                                                                             |        |
| ب ــ أهم المدن والمراكز نهيها او على اطرافها .                                            |        |
| ١ _ نجد الشمال_ي                                                                          |        |
| ٢ _ المنطقة شرقي الخطبين أيلة (العقبة) وبالس (مسكنة)                                      |        |
| ٣ ــ تدمر وما حولهــا من البــلاد .                                                       |        |
| ١ ــ منازل القبائل في بادية العرب الشمالية وحركة تنقلها فيها .                            |        |
| أ ـ توزيع القبائل العربية في البادية في القرن السادس الميلادي.                            |        |
| ب ــ توزيع القبائل العربية في البادية في القرن العاشر الميلادي .                          |        |
| ج ـ توزيع القبائل العربية في البادية في القرن الرابع عشر الميلادي.                        |        |
| الفصل الثاني : جذور الامارة الطائية                                                       | ٤١     |
| ۱ ـــ الامارة الطائية الاولى ٣٦٠هـ/٩٧٠م ــ ٣٦٠هـ/١٠٣٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
| ا ــ تغلب آل الجراح من طيء على فلسطين والاردن .                                           |        |
|                                                                                           |        |

**TYT** 

- ب ـ اعتراف الخلفاء الفاطميين بامارة آل الجراح .
  - ج \_ علاقة آل الجراح مرع:
    - ١ ــ الفاطميين ٠
  - ٢ \_ القبائل العربيلة الاخرى .
    - ٣ \_ ال\_\_\_روم .
    - د ــ اشهر امراء هذه الامارة:
  - ١ \_ المفرج بن دغفل بن الجراح .
    - ٢ \_ حسان بن المفرج بن دغفل .
  - ه \_ اختفاء الامارة بعد ٣٠٤ه/١٠٣٩ م .
- ٢ \_ بنو ربيعة امراء طيء في بلاد الشام زمن آل طفتكين وآل زنكي والايوبيين .
  - أ ــ دورهم في حياة بلاد الشام خلال هذه الفترة .
    - ب ــ اشمهر امراء بني ربيعة .
      - ١ ــ مرا بن ربيعة .
      - ٢ ــ فضل بن ربيعة .

# **الفصل الثالث**: امارة العرب الرسمية

- ١ امرة العرب الرسمية لطيء على جميع قبائل بادية العرب الشمالية :
  - أ ـ بداية الامرة لآل فضل بن ربيعة من طيء .
  - ب ــ قسمة الامرة على القبائل قسمين زمن المماليك .
- ١ ــ امرة عرب البلاد الشمالية والشرقية لآل فضل بن ربيعة .

11

- ٢ ــ امرة عرب البلاد القبلية لآل مرا بن ربيعة .
- ٣ \_ امرة الجميع لآل فضل: آل مهنا وآل على .
- ٢ ــ أشمهر امراء العرب في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين :
  - أ ـ مانع بن حديثة .

27.5

- ب ـ عيسى بن مهنا واحمد بن حجى ،
  - ج ــ مهنا بن عيسى ،
  - د حيار بن مهنا ،
  - ه ــ محمد نعير بن حيار ،
- الغصل الرابع: امراء العرب وسلطنة الماليك ١ -11
  - ١ \_ امرة العرب منصب رسمى في دولة الماليك .
    - ٢ مهام امراء العرب تجاه الدولة الملوكية .
      - ا ــ المحافظة على طرق المواصلات .
        - ١ ــ البريد .

        - ٢ \_ الحجـاج ٣ \_ التجـارة .
  - ب ـ مشاركة جيوش الماليك في الدماع عن البلاد .
    - ١ \_ التجسس .
    - ٢ \_ الاستكشاف والتجاريد .
      - ٣ \_ المارك .
  - ج \_ تزويد السلطان والجيوش السلطانية بالخيل والجمال .
    - ه \_ اعمال اخسری ،
    - ١ \_ الدلالـة على الطرق في الباديـة .
    - ٢ \_ تتبع اخبار بلاد الشام وحركات العصيان فيها .
  - ٣ \_ عدم الخروج الى البرية عند الحاجة اليهم ، وعدم العودة منها الا بعد شبيل الغلل .
    - } \_ المساعدة في جمع زكاة الغنم ( العداد ) .
      - ه ــ واحبات اخسری ،
        - ٣ \_ اقطاعات امراء العرب .
    - أ ــاقطاعات امراء العرب جزء من النظام الاقطاعي الملوكي .

```
ج ـ بعض الآثار السيئة لاقطاعات أمراء العرب .
                      الفصل الخامس: امراء العرب وسلطنة الماليك _ ٢ _
 1.1
                          ١ _ تدخل امراء العرب في شح
                                        أ _ الشنف لدى السلا
              ب ــ علاقة امراء العرب مع بعض شخصيات بلاد الشام .
                     ٢ ــ علاقة امراء العرب مع القبائل العربية والتركمانية .
                      ٣ ــ موقف امراء العرب من الفتن والثورات الداخلية .
            أ حركة سنقر الاشعر ٦٧٩ - ٦٨٠ه/ ١٢٨٠ - ١٢٨١م ،
                               ب ـ حركة قراسنقر ٧١١ه/١٣١١م .
           ج ــ ثورة يلبغا الناصري ومنطاش ٧٩٠ه وما بعدها / ١٣٨٩م
                                               وما بعدهنا
                     الفصل السادس: امراء العرب وسلطنة الماليك _ ٣ _
171
                    موقف امراء العرب من الصراع بين الماليك والتتار.
                               ١ ـ تأييد امراء العرب للمماليك ضد التتار .
    ٢ _ خروج امراء العرب على طاعة الماليك وتقربهم من التتار ومساعدتهم لهم
                           الفصل السابع: دور الامارة الطائية في بلاد الشام
177
                                      ١ _ في غترة الإمارة غير الرسمية .
                                         ٢ ــ في غترة الإمارة الرسمية .
                                                          الملاحسيق
187
                                                        مصادر البحث
170
                                                         الفهسارس
١٨٣
                                                         الخرائـــط
110
                                                               277
```

ب \_ اهم البلاد التي اقطعت لامراء العرب .

ه ۱۱ الکتاب

يبحث هذا الكتاب في تاريخ الامارة الطائية في بــلاد الشام في القرنــين الثالث عشر والرابع عشر الملاديين ، وهي الفترة التي كان لفروع طي فيها الامرة على جميع التبائل الفربية . كما ويبحث في الجنور التاريخية لهذه الامارة والدور الذي لعبته في الحياة السياسية للمنطقة الواقعة بين البحر الابيض المتوسط غربا ونهر الفــرات

الطيعة الأدنية

an Printing Press

ألثمن دينار اردني واحد